# افئ، بي المالية المالية المنتجانية من الزيئ والا باطيل

بِقَهُمُ هَاشِمُ الحُرِسَانُ رَجَبُ

> رابِهَه فضِيلة الشِيخ صَفْوَتُ الشوَادِفي

النَّاشِيْنَ الْمُنَافِّ الْمُنْفُولَةِ فَيْنَا الْمُنَافِّ الْمُنْفُودَيَة ○ الطبعة الأولى ○
 □ ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٩ م □
 جميع الحقوق محقوظة للمؤلف

#### مُعْتَكُمْتُمُ

الحد لله المتفرد بالألوهية رافع السموات بغير عمد مرئية وباسط الأرضين قراراً لمخلوقاته السفلية نحمده على ما وهب من نعم غير محصية ونشكره على ما حبانا به من عقائد سطعت بها الآيات القرآنية وفصلتها تفصيلاً آثار مصطفوية نحمده ونصلي على أكبر الداعين إلى الحنيفية وأعظم المجاهدين لنشر الديانة الإسلامية ونسلم تسلياً عليه وعلى أصحابه الأبرار العدول الأطهار وعلى آله المباركين ما تعاقب الليل وتتابع النهار وبعد ...

فقد كان من مقادير الله النافذة ما جرى من خلاف بين إخوان العقيدة في مدينة (عطيرة) وغيرها وما خفف ذلك من جهدهم ضد أهل العقائد (المنحرفة فأفرح ذلك بعض المتربصين لدعوة التوحيد وأطمعهم في سحق البقية الباقية فاشرأبت أعناق كانت مطأطئة لفترة من الزمان، وانطلق فريق من الرعاع يؤججون نيران العداوة باختلاق الأقاويل وتزويرها ونشرها على أوسع الساحات خدمة لإبليس ومساهمة في تحطيم صرح الحق إرضاء لنفس ملأها القذر واستجابة لصارخ الجاهلية وزائغ العقيدة الكامن، واندفع فريق آخر بين بيوت الله يزين الشرك ويحسن الزيغ ويدعو لضلال قمع منذ زمان فاختفى بين سرائر اللعنة وخزائها...

وكان على رأس هذا الفريق أستاذ زائغ دعم سعيه بتأليف كتاب أكد فيه قدرة القبور على العطاء وجعل نصفه الآخر في انتقاص السلفيين في كافة العالم للتشويش على البسطاء وجرهم إلى مخازيه فكان لمجموعة الدعاة في مدينة عطبرة صولات معه ومناظرات مشهورة فدفعنا ما يجري لكتابة هذه الفصول لكشف أمره وفضح منهجه الوثني ليتبين الناس أمره ويحذروا شره وقد اختصرتها للتسهيل على من لم يعتادوا قراءة المطولات واسميتها (القنديل لكشف ما في

كتب التجانية من الزيغ والأباطيل) (ا) سائلاً الله أن ينقذ بها المخدوعين من شراك هذه النحلة الخبيثة وأن يدحض بها شبههم ويقمع بها أباطيلهم كما أسأله أن ينصر الحق ويجمع أهله واتضرع إليه ضراعة المحاصر وأسأله بإلحاح المضطر أن ينصرني على خطرات السوء ونوازغ الشيطان وأن يجعل ذلك العمل خالصاً لوجهه الكريم وفي سجل بري إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يصلي على المصطفى الهادي البشير ويسلم تسلماً كثيراً.

أم الطيور<sup>(۲)</sup> في السابع والعشرين من شهر صفر ١٤١٨ الموافق الثلاثين من شهر يونيو ١٩٩٧

 <sup>(</sup>١) وقد قمت بالرد عليه، بعد الاستعانة بالله ولكنني رأيت تقديم هذا التعريف المختصر عن فرقة التجانية في النشر.

<sup>(</sup>٢) ولاية نهر النيل.

## نبذة من ترجمة التجاني

لم أجد في كافة المصادر التي وقفت عليها وألفيتها مترجمة للتجاني أمراً جديراً بالاهتام وإنما أطنبت كافتها في ذكر كراماته وما خصه الله به من علوم ولقياه النبي على يقظة وتلقيه منه مشافهة وأنه الخاتم لأعلى مراتب الولاية وأنه وانه مما ظهر فيه الغلو والكذب واضحين ولهذا ضربت عن ماحوته هذه المراجع من ما هو من هذا القبيل واستخلصت الآتى:

فهو - قبحه الله - أحمد بن مجد بن المختار بن أحمد التجاني ويزع كعادة كل من أراد التلاعب بهذه الأمة من أهل الولاية ((المختلقة)) أنه من ذرية فاطة الزهراء رضي الله عنها وقد فجع العالم الإسلامي عامة والغرب الإفريقي خاصة بميلاده في عام خمسين ومائة بعد الألف هجرية في موضع يسمى ((عين ماضي)) في القطر الجزائري ونشأ هناك كما ذكروا وأنه قرأ القرآن الكريم وعمره سبعة أعوام ثم قرأ مختصر خليل ومقدمة ابن رشد ورسالة ابن أبي زيد القيرواني والأخضري ثم انحرف صوب التصوف والظاهر أنه غرق في مؤلفات زنادقة الصوفية ومتفلسفيهم ولازم من يؤمن بضلالتهم وعكف على ما أسموه أسرارا دهراً طويلاً ففسد لذلك فكره وطمست عليه معتقداته فخرج بعد حين وأخرج للناس هذا النسج الإبليسي من الأفكار فتبعه على ذلك خلق لما كان يظهر عليه من العلم والدين وما يشاع عنه من كرامات والظاهر أن تلك البقاع كانت مرتعاً لهوس التصوف وقد أقفرت من علماء السنة تماماً إذ أن هذه الأفكار التي مرتعاً لهوس اليها فأطاعوه فيها واتبعوه لو جهر بها إنسان اليوم في أي دولة من دول العالم الإسلامي لرفض جلة وتفصيلاً.

ومما يظهر أن تلك الحقبة من التاريخ كانت مظامة إذ أن جل تراجم علماء ذلك الزمان تظهر أن فقيمه الفقهاء وكبير المنقنين هو من قرأ مختصر خليـل ومقدمة ابن رشد وبالقطع نقول إن قراءة هذين المؤلفين لا يعطي الإنسان مثل هذه النعوت الضخمة. فالفترة مظلمة جداً ولولا ظلامها المدامس ما كان لأحمد التجاني أن يتجاسر فيثبت تساوي الأوثان والله وأن من عبدها فقد عبده. وما كان بإمكانه أن يدعي محبة الله لفرعون وأبي جهل وكافة القرون. بل كيف ينادي التجاني بأنه ممد العالم بالمعارف والأحوال والبركات منذ نشأة العالم إلى النفخ في الصور لولا ما قلنا؟؟ وكيف يصرخ بهذا وغيره من الشنائع وسط عشرات وعشرات المآذن لولا ما ذكرنا من الجهل؟؟

فالشيخ التجاني - للتنبيه - مع كل هذا الضجيج الذي صنعه لم تتعدى ثقافته مقدمة ابن رشد ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل، فالاحتمال الأول أن يكون سبب هذا الزيغ الذي خرج به التجاني هو الجهل، فقد تجشا الرجل من قراءة الكتب الآنفة الذكر وظن في نفسه الظنونا وعاش يخبط في باب العقيدة خبط العشواء.. فالاحتمال الأول أن يكون قد أتى من جمله وأخذ من قصوره فهذه المؤلفات - وإن كانت طيبة - إلا أنها لا تمكن التجاني من عشر هذا الضجيج الذي صنعه..

والاحتال الثاني أن يكون الرجل دسيسة صليبية وطليعة نصرانية قد وضعها أعداء الدين وليس هذا بمستبعد فقد تميزت تلك الحقبة من الزمان بزحوف حاقدة على الإسلام.. فالضربات تتلاحق بقوة من روسيا النصرانية وألمانيا وفرنسا على دولة الخلافة في تركيا حتى تآكلت أطرافها وأخذت في الضمور مما قوى آمال النصارى في تفكيكها ومحوها نهائياً حقداً على الإسلام.

كما كان الجنوب الإسلامي المتمثل في دولة سنار (١) قد تعرض هو الآخر إلى هجمة صليبية شرسة من الشرق حيث كانت النصرانية تتمركز في دولة الحبشة

<sup>(</sup>۱) من المدن السودانية القديمة وتقع إلى جنوب من مدني ويقدر ما بينها وبين الخرطوم بنحو ٢٠٧ ميلاً وقد أنشئت عام ٩١٠ هـ وأقيمت مملكة حتى عام ١٢٣٦ هـ

فقد دارت المعارك الضارية على أبواب سنار قرب الدندر في عام ثمانية وخمسين ومائة بعد الألف هجرية الموافق أربعة وأربعين بعد السبعمائة وألف.. ولا يستبعد أن يكون الوضع المؤلم العام قد أثر في هذا الرجل تأثيراً سلبياً فانقاد للشيطان وتبعه في هذه الدروب الضيقة المتعرجة.

وقد أمر التجاني اتباعه بتسجيل كل هوسه وزندقته في عام ثلاث عشرة ومائتين بعد الألف بعد أن كان ينبي عن الكتابة ويمزق ما يعثر عليه (١)، وبعد إكال هذا العمل أمر التجاني جامع هذا المؤلف وهو التابع المدعو ((على براده)) بالخروج من فاس التي صارت مقر التجاني ووعده أنه سيحصل له الفتح الكبير إن وصل إلى المدينة المنورة ثم اتبعه رجالاً عمدوا عند وصولهم إلى المدينة النبوية إلى دفنه حياً فمات ((براده)) بهذه الطريقة الوحشية والتي لا استبعد أن يكون تحتها شيء ما والعلم عند الله، مكث التجاني شيخ الطريقة نحو الستين من السنين ينشر هذه السموم في أرجاء الغرب الإفريقي حتى أخذه الموت في عام ثلاثين ومائتين بعد الألف (١) فارتاح منه العباد والبلاد والشجر والدواب فلا رحمه الله ولا غفر له وسلط الله على عوراته من يكشفها الحين بعد الحين حتى تستخلص ولا غفر له وسلط الله على عوراته من يكشفها الحين بعد الحين حتى تستخلص هذه الجوع من النوكي الذين غرر بهم فاسقطهم في تلك الكفريات آمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جواهر المعاني ١/٤٥، وراجع ترجمة على براده في غاية الأماني لمؤلفه مجد السيد التجاني

<sup>(</sup>٢) هلك وهو في نحو الثانين من العمر.

## عبادة الأوثان والدعوة إليها

قال الشيخ أحمد التجاني في جواهر المعاني():

«...فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلا لله تعالى لأنه هو المتجلى في تلك الألباس...

قال سبحانه وتعالى لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني﴾، والإله في اللغة هو المعبود بالحق.. وقوله لا إله إلا أنا يعني لا معبود غيري وإن عبد الأوثان من عبدها فما عبدوا غيري ولا توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري بل أنا الإله المعبود فيهم. هذا معني قوله تعالى: ﴿لا إله إلا أنا فاعبدني على هذا المنوال﴾.

قلت: يقول المارق أن كل من سجد لحجر أو صنم أو وثن. كالبوذية في الشرق الآسيوي وعباد البقر وعباد الشيطان الذين ذكر رسول الله على أنه سبتمثل لهم آخر الزمان فيعبدونه والذين يسجدون للشمس من دون الله كرعية بلقيس في دولة سبأ ومن كان عاكفاً تحت تمثال اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكافة المخزولين الذين عاندوا رسول الله وكافة اليهود الذين عبدوا العزير وجماهير النصارى التي ألهت عيسى ابن مريم وأمد. كل هؤلاء وما نعرف من أصناف المجوس وقاطبة الفلول الشيطانية في قديم الدنيا وحاضرها ومستقبلها يبشرهم أحمد التجاني أنهم من عباد الرحمن، ويؤكد ذلك ويعلله بنزول الإله الواحد وحلوله في هذه المعبودات فهو سبحانه - حسب زعم التجاني - قد

<sup>(</sup>١) جواهر المعانى ١٥٩/١

ومثل "التجانية في هذا الكفر فرقة السانية"، وراجع قولهم: "وحدة الوجود" في ص ١١٤ من كتاب قطوف أزهار. وأيضاً الخنمية راجع قولهم: "النفحات القدسية لعبد الله الميرغني المحجوب ومجموع الخرافات".. وأيضاً البرهانية فرقة مجد عفان عبده راجع كتابها "نبرئة الذمة" ص ٥١.

حل في مريم ونزل في بقر الهند وتيران فارس وشمس سبأ ولات قريش وعزاها وحل في عيسى وفي كافة أضرحة الأولياء، في العالم وهو أيضاً في رهبان البوذية والغرل من أهل الثالوث المعبودين.. وهو الحال في الكجور الذي بسجد له ويليي له كافة طلباته في بعض أجزاء الجنوب السوداني وهو أيضاً في إبليس اللعين إذ أنه أحد المعبودات!! ولا نطيل في تفصيل كلام التجاني الذي لا يحتاج الفطن إلى تفصيله وشرحه فالخلاصة: إنك مهما رأيت من عابد في دنياك فهو عابد لله وإن كان مخزولاً يعبد فروج النساء وقد ذكر لي بعض شيوخنا أن هذا حاصل في بعض مناطق العالم اليوم.. ومن أدلة هذا الدجال وبراهينه على هذا الجنون في بعض مناطق العالم اليوم.. ومن أدلة هذا الدجال وبراهينه على هذا الجنون قول الله: ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلا أَنَا فَاعْبُذُنِي ﴾ [سورة طه الآية: ١٤]، ويعني الزائغ هذا أن هذه الآية نافية لوجود إله غير الله فمهما وجد من معبود فهو الله لأنه سبحانه حل فيه.

ولا يخفاك أن ضرورة هذا الفهم الكافر أن يغلط كل رسول من عند الله كمحمد الذي قاتل الجزيرة وأبطل التوجه إلى الأصنام التي كانت تأخذ كافة ألباب المجتمع البشري وتسيطر عليه ثم دفع أصحابه في هذا الطريق يقتلون من هذه الشاكلة أنما وياسرون أخرى فخرب دولاً وأذل أخرى في سبيل ذلك، وقد أشار التجاني بل نص على هذا المعنى الفاسد والمعتقد الكافر فقال (أ) شارحاً للآية المذكورة (إياك يا مجد أن تعتقد ما يعتقده الجهال من أنهم يعبدون غيري أو أنهم يتوجهون إلى غيري). وهذه الجلة نص منه على تجهيل كل من يعتقد غلط العابدين للأوثان وهو هجوم يصوب رأساً إلى الأنبياء والمرسلين بدأ من آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة كافة. ومن هذا نعرف أن هذه الفرقة من نسج الزنادقة أنشنت خصيصاً لطمس دين الله وإطفاء نوره المنزل.. وهيات (يُريدُونَ أن يُطفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّه إلا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِة الكَافِرُونَ الورة النوبة الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>۱) جواهر ١٥٩/١.

وفي الحديث: «ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار لا يدع الله بيت حجر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز به الإسلام وذلاً يذل به الكفر»(۱).

هذا المفهوم الباطل الذي خرج به التجاني في القرن الحادي عشر الهجري قد ترسم فيه خطأ الزنادقة الماضيين الذي حاولوا التشويش على العقيدة الإسلامية الحق فنشروه في مؤلفات وزينوه بالقوافي كما فعل ابن الفارض لعنة الله عليه وعلى التجانى فهو القائل:

فلا تك مفتوناً بحسنك معجباً وفارق ضلال الفرق فالجع منتج وصرح بإطلاق الجال ولا تقال فكل مليح حسنه من جمالها بها قيس لبنى هام بل كل عاشق فكل صبا منهم إلى وصف لبسها ففي النشأة الأولى تراءت بمظاهر ففي النشأة الأولى تراءت لأدم وكان حب المظاهر بعضها وما برحت تبدو وتخفى لعلة وتظهر للعشاق في كل مظهر ولسن سواها ولاكن غيرها ولسن سواها ولاكن غيرها

بنفسك موقوفاً على لبس غرة هدى فرقة بالاتحاد تحدت بتقييده ميلاً لزخرف زينة معار له بل حسن كل مليحة معار له بل حسن كل مليحة بصورة حسن لاح في حسن صورة وظنوا سواها وهي فيها تجلت بعظهر حواء قبل حكم الأمومة ويظهر بالزوجين حكم البنوة لبعض ولا ضد يصد ببعضه على حسب الأوقات وكل حقبة من اللبس في أشكال حسن بديعة وآونسه تدعى بعسزة عيزة وما أن لها في حسنها من شريكة

<sup>(</sup>۱) حديث ليبلغن... رواه أحمد ١٠٣/٤ عن تميم الداري، والحاكم ٤٣٠٠/٤، والبيهقي ١٨١/٩، وقد نسبه الألباني إلى ابن حبان في صحيحه كما في السلسلة الصحيحة ٧/١.

لذاك يحكم الانحاد بحسنها بدوت لها في كل حب متيم وليسوا بغيري في الهوى تتقدم وما القوم غيري في هواها وإنما ففي مرة قيسا وأخرى كشيرا

ففي مجلس الأذكار سمع مطالع وما عقد الزنار حكماً سوى يدي وإن نار بالتنزيل محراب مسجد وأسفار نوراة الكليم لقومه وإن خر للأجار في البد عاكف فقد عبد الدينار معنى منزة وقد بلغ الإنذار عني من بغي وما زاغت الأبصار من كل ملة وما اختار من للشمس من غرة صبا وأن عبد النار المجوش وما انطفت فما قصدوا غيري وإن كان قصده

وقال عبد الكريم الجيلي يخاطب ربه: تجليت في الأشياء حين خلقتها قطعت الورى من ذات حسنك قطعة ولكنها أحكام رتبتك اقتضت فأنت الورى حقاً وأنت أمامنا

كما لي بدت في غيرها وتربت بسأي بديع حسنه وبأية على نسق في الليالي القديمة ظهرت لهم للبس في كل هيئة وأونة أبدوا جميل بثينه

ولي حانة الخار عين طليعة وإن حل بالإقرار بي فهي حلت فما بار بالإنجيل هيكل بيعة فما بار بالإنجيل هيكل بيعة يناجي بها الأحبار في كل ليلة فلا وجه للإنكار بالعصية عن العار بالإشراك بالوثنية وقامت بي الأعذار في كل فرقة وما زاغت الأفكار في كل نحلة وأشراقها من نور أسفار غرقي كما جاء في الأخبار في ألف حجة سواي وإن لم يظهر وأعقد نيتة (الم

فها هي ميطت عنك فيها البراقع ولم تك موصولاً ولا فصل قاطع الوهية للضد فيها التجامع وأنت الذي يعلو وما هو واضع

<sup>(</sup>١) من قصيدته المشهورة بنائية السلوك وهي من نحو الفانمائة بيت كلها في الكفر والزندقة.

وما الخلق في التمثال إلا كثلجة وما الثلج في تحقيقنا غير مائه تجمعت الأضداد في واحد البها .... إلى أن يقول..

وإياك أن تلفظ بغيرية الهاء وقال أيضاً في تجلي للصفات: ما للخليقة إلا اسم الوجود على فعند ما ظهرت أنواره سلبوا أفناهم وهم في عينهم عدم فالعبد صاركما أن لم يكن أبداً فعندما عدموا صار الوجود له لكنه عندما أبدى ملاحته أفنى فكان عن الفاني به عوضاً كالموج حكمهم في بحر وحدته فإن تحرك كان الموج أجمعه

وأنت بها الماء الذي هو نابع وغير أن في حكم دعته الشرائع وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع

إليه إليها والقبح بالذات راجع

حكم المجاز وفي التحقيق ما أحد ذاك التسمي فلا كانوا ولا قعدوا وفي الفناء فهم باقون ما جحدوا والحق كان كما أن لم يزل أحد وكان ذا حكمه من قبل ما وجدوا كسا الخليفة نور الحق فاتحدوا وقام عنهم وفي التحقيق ما قعدوا والموج في كثرة بالبحر متحد وإن تسكن لا موج ولا عدد(1)

وفي باب تصويب سائر الملل الكافرة يقول عليه لعنة الله (١):

(فأما الكفار فإنهم عبدوه بالذات لأنه لما كان الحق سبحانه تعالى حقيقة الوجوه بأسره والكفار من جملة الوجود وهو حقيقتهم فكفروا أن يكون لهم رب لأنه تعالى حقيقتهم ولا رب له بل هو الرب المطلق فعبدوه من حبث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها ثم من عبد منهم الوثن فلسر وجوده سبحانه بكماله بلا

<sup>(</sup>۱) عبد الكريم الجيلي ملحد آخر سار في طريق ابن الفارض وله كتاب الإنسان الكامل به كل كفره وهذه القصيدة وما بعدها من مؤلفه الإنسان الكامل، راجع حا/٩٠ و٦٢ و ح١/٢٢ وقد كان موته ورحيله إلى لعنة الله عام ٨٠٥ هـ

حلول ولا مزج في كل فرد من أفراد ذرات الوجود فكان تعالى حقيقة تلك الأوثان التي يعبدونها فما عبدوا إلا الله).

ومثل هؤلاء زائغ آخر هو العفيف التلمساني إذ يقول (۱): إن تكن بالله قائم لم تكن بل أنت هو أنت ظل الغيب في أسائه والشمس هو

وخلف هذه الزمرة الكافرة المارقة سار أحمد التجاني وأتباعه ومحمود على طه، أما هذا الآخر فقد نال جزاءه العادل وما يستحقه في الدنيا بالقتل وأما دواب التجاني فما زالت تنتظر بعض سيوف الشرع لتردها أو تستأصلها بالكلية وتريح منها أرض الله وعباده.. أسأل الله أن يمن علينا بإمام يرفع راية العقيدة الحقة وينشر فينا السنن النبوية ويدحض الباطل وذمره ويريحنا من هذا الزور الجاثم على بلادنا إنه سميع قريب..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقد عده شيخ الإسلام ابن تيمية أنجس القوم، راجع الفتاوى م٢/١٧٥ وقد هلك في حدود ٦٩٠ هـ

## حب الله لكفار القرون

وسائر الأرجاس من قريش الذين حصدتهم السيوف وأبادتهم الزحوف النبوية.. هكذا يزع هذا الأفاك الأثيم!! انظر إلى هذه الآبقة في جواهره (١٠).

(والأصل هي المحبة فما خرجت الكفار عن محبته سبحانه وتعالى إلى أن يقول: والمحبة العامة هم داخلون تحت حيطتها وإليها مرجعهم ومآلهم من وجه لا يحل ذكره وما يعقله إلا الأكابر ويترك ذلك تحت غطائه لا يذكر لأهل الظاهر لعدم قبول عقولهم له وقد اطلع عليه الخاصة بالفيض الإلهي، ولقد غنا غنات من هذا الأمر الشيخ الأكبر(أ) والشيخ عبد الكريم الجيلي فقد وقع عليهم الخبط والصعق عقوبة لهم لما أبدوا من العلم المخزون إلا أنه جاء ما يدل على هذا في الظاهر وفي قوله في سهيل بن عمر وكان من أشراف قريش وكان خطيب العرب إذا تكلم حرك الساكن حين أخذه أسيراً يوم بدر قيل يا رسول الله أنزع ثنيتي سهيل لا يقوم عليك خطيباً في موضع قال في لا أمثل به فيمثل الله بي عبوباً عنده ما هم بعقوبة نبيه لأجله وكذلك حين وجد عمه حزه ممثلاً به قال عجوباً عنده ما هم بعقوبة نبيه لأجله وكذلك حين وجد عمه حزه ممثلاً به قال عليه: ﴿وَإِن عَاقِبُم فِعاقِبُوا بَمثُلُ ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين عندل هذا على أنهم في محبة الحق وإن كانوا كفاراً إذ لولا ذلك ما نهى نبيه فدل هذا على أنهم في محبة الحق وإن كانوا كفاراً إذ لولا ذلك ما نهى نبيه عن الزيادة في التمثيل فهذان الحديثان يرمزان لما قلنا من العلم المخزون».

<sup>(</sup>١) جواهر المعاني ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) الشيخ الأكبر يقصد به محي الدين بن عربي الطائي اتضح لكافة العلماء كفره فتوالت شهاداتهم عليه بالكفر ولم يرتبك في أمره إلا جاهل به أو صوفي مثله في الزيغ هلك سنة ٦٣٨ هـ راجع تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي لمؤلفه برهان الدين البقاعي من علماء القرن الثامن.

<sup>(</sup>٣) هذه الجلة من وضعه هو قبحه الله ولا يعتقد مضمونها إلا زائغ مثله.

قلت والفصل طويل فراجعه في الجواهر وهي عقيدة صوفية قديمة تقول أن أهل الكفر من جميع الأمم داخلون في محبة الله العامة وقد أورد الأحمق خبرين زعم أنهما يدلان على محبة الله لأهل اللعنة وهما، قصة سهيل بن عمرو وقول النبي لبعض أصحابه رضوان الله عليهم عندما قال له أنزع ثنيتي سهيل... إلخ وهذا لا يدل على ما ادعى فإن امتناعه على عن فعل ما أشار به بعض الناس كان لوحي الله له مبشراً بإسلام سهيل فقد قال لله المشهور في مكة عند وفاة يقوم مقاماً يسرك فأسلم سهيل بعد مدة وقام مقامه المشهور في مكة عند وفاة النبي الله ومذاك (أيها الناس من كان يعبد عهداً فإن عهداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت)(١). وهذا نظير ما قاله الصديق في المدينة النبوية كما هو مشهور.

أما الدليل المزعوم الآخر وهو قوله سبحانه: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به..) الآية فليس فيه دليل على ما ادعاه، فالآية ناهية عن الإسراف في العقوبة آمرة بالعدل فقد أباحت له على التمثيل بواحد مثل ما مثل الكفار بواحد ولو كان النبي عن المثلة لحب الله لهم كما قال ذلك الخبيث لمنع النبي عن التمثيل حتى عن الواحد فإن الواحد أيضاً محبوب حسب زعم التجاني لكنه سبحانه رضي لنبيه الله أحسن الأخلاق وشهد له بأعظمها ونأى به عن مواطن النقص ورفعه إلى قمة الكمال البشري ولهذا حبب إليه الأطيب وهو التغاضي عن هذه الفعلة بالكلية. وقد زاد الخبيث زيادة لا وجود لها في متن الحديث هي عمدته وعظيم شبهته إلا وهي قوله: «أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبياً فهذه من مختلقاته وتقوله على النبي الله وكم له من أكاذيب في جواهره مثل هذه.

<sup>(</sup>١) البيهقي في دلائل النبوة كما في الإصابة في ترجمة سهيل رقم (٣٥٧٣).

ومع الخبرين يزعم الزائغ أن هذه الدعوى قد ثبتت بطريقة الاتصال المباشر بينه وبين الله (الفيض الإلمي).

وادعى أن دخول الكفار تحت محبة الله ثبتت من وجه لا يحل ذكره ولا يعرفه إلا الأكابر ويعني بالأكابر الصوفية طبعاً..

ويدعي أن هذا الوجه مكتوم عن أهل الظاهر لعجز عقولهم عن قبوله ومن عجائبه زعمه أن من كشف ذلك للناس عاقبه الله بالخبط والصعق ويعني هذا بقليل من التأمل أن الله يحب لعباده أن يعتقدوا خلاف ما يحبه ويرضاه يحب لهم أن يكتموا الخير عن الجهلاء ويغضب عليهم في نشر الحق وينزل عليهم بأسه إن فعلوا ذلك.. وفي أكذوبته هذه أيضاً يستدل على أن الله يمنع أمراً فترة من الزمان ويعذب على فعله ثم يبيحه لبعضهم سراً كما عاقب ابن عربي والجيلي على نشر هذا السر ثم أباح فعل ذلك لهذا المارق ولعمر الحق لو كان هذا قانوناً بشرياً لاستهجن ونبذ وهذه ظلمات بعضها فوق بعض تكفي لإخراج هذا الخارج عن الملة.

كما أنها دلت على مدى فطنة التجاني ورعاعه فالتغارب بين كل جملتين ظاهر حداً فني الوقت الذي يخبر بغضب الله على من نشر هذه الحقيقة يقوم بنشرها وفي الوقت الذي يزعم أن عقول أهل الظاهر (يعني أهل السنة) لا تحتمله يؤكد أن القرآن والسنة يدلان عليه وهذا كله تناقض يذكرنا قول الله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً》 [سورة النساء : ٨٢] وهو مؤامرة سافرة على دين الله ذلك أن القرآن الكريم يقر غير هذا الجنون فقد قال سبحانه: ﴿إنَّ اللهَ لا يُحِبُ الْفَسَادَ》 [سورة الندة : ٨٧]، وقال: ﴿وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ》 [سورة النائدة : ٨٧]، وقال: ﴿وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ》 [سورة النقرة : ٥٠]، وقال: ﴿وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ》 [سورة النائدة : ٨٧]، وقال: ﴿وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَالِينَ》 [سورة النائدة : ٨٧]، وقال: ﴿وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَالِينَ》 [سورة النائدة : ٨٧]، وقال: ﴿وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَالِينَ》 [سورة النائدة : ٨٨]، وقال: ﴿وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَالِينَ》 [سورة ال عران: ٧٥]، وقال: ﴿إنَّ اللهَ لا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ》

<sup>(</sup>١) التجاني.

[سورة لنمان: ١٨]، وقال: ﴿إنَّ الله لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّاناً أَيْما ﴾ [سورة النماء: ١٠٠]، وقال: ﴿إنَّه لا يُحِبُ الْخَائِسِينَ ﴾ [سورة الأنفال: ٨٥]، وقال: ﴿إنَّه لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة الروم: ٢٥]، وكرر: ﴿فَإنَّ الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة الروم: ٢٥]، وكرر: ﴿فَإنَّ الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة الروم: ٢٥]، ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وهي العقيدة التي تتابعت عليها أجيال هذه الأمة المحمدية إلا من كان متآمراً خبيثاً من هذا الضرب.. وأقول على وجه القطع لو أن اليهود والنصارى وسائر ملل الباطل (ا) علموا ما كتبه هذا المارق وما بثه في هذه الأمة المحمدية لترضوا عليه في كنائسهم ولا قاموا له صلوات الأربعين ولرسموا له التاثيل ورتلوا له الدعوات الخالصة كيف لا يفعلون ولم يجدوا في مغفلي الصوفية منذ مئات السنين مجاهداً لإطفاء ذلك النور ولم يجدوا في مغفلي الصوفية منذ مئات السنين مجاهداً لإطفاء ذلك النور الإلهي وساعياً في تبديل الملة المحمدية مثله وهم الذين لا يطمعون إلا في إزالة الحواجز بين باطلهم وهذه الملة الإسلامية لإدراك الطمس النهائي: «ود الذين كفروا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء)..

\* \* \*

<sup>(1)</sup> ثم قرأت قبل مدة لبعض الكتاب المصريين خبراً خلاصته "أن زمرة من غير المسلمين تزور في مدينة فاس موضعاً معيناً قد قدسته والله أعلم راجع كتاب ديانات وملل أخرى للكاتب المصري أنيس منصور.

# طهارة الكفار

إذا كنت على ملة أحمد التجاني المختلقة فإنك وإن لم تقبض رشوة النصارى فإنك ستؤمن تبعاً لشيخك لا محالة أن عباد اللات وعباد النار وإبليس وذريته وكافة من كفر بالله رباً ومحمد ﷺ نبياً ورسولاً من الأطهار بعد إيمانك إنهم محبوبون عند الله وحينئذ فلن تتردد في مخالطتهم ولن تتورع في مساكنتهم ولن تتواني في مواددتهم ولتذهب عندئذ آيات التنزيل المنافية لهذا المسلك إلى ما تشاء من الجهلاء أهل الظاهر وأتباعهم. يتمسكون بها وإن كنت مِن مَن قيض الله له أحداً من أهل السنة فعافاك بسببه فهنيئاً لك النجاة من هذا المنزلق الخطير فعليك بحمد ربك حتى تلقاه فإن من أجل نعم الله على المتعبد أن يصرفه عن نحل التصوف وإليك قول التجاني في ذلك الطهر المزعوم (١)؛ ((... فإذا عرفت هذا وعرفت أن الوجود قام كله بأساء الله تعالى والأساء الإلهية داخلة تحت حيطة الألوهية وكل الأساء الإلهية تجلى عليها باسمه القدوس فإن القدوس من أساء الذات فالقدوس تتصف به الذات والصفات والأساء، فالحق سبحانه وتعالى قدوس في ذاته قدوس في صفاته قدوس في أسائه والوجود كله أعيان الأساء وسر اسم القدوس متجلى عليها فهذا من تجلي اسمه القدوس على جميع الوجود وهي الطهارة الأصلية التي قلنا.. وهذا الكلام من علوم العارفين لا مدخل فيه لأهل الظاهر». ثم نبه التجاني على تغليط ما يتبادر إلى بعض الأذهان من ظاهر قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا المشركون نجس)، فقال: إن هذا خاص بالدنيا ظاهراً إما إذا نفخ في الصور وزال حكم الشرع انتقلت الأشياء كلها للطهارة الأصلية فالشرع عارض بقاؤه ببقاء هذه الدار فإذا نفخ في الصور زال الشرع وانتقلت الأشياء إلى أصلها فلم يبقى تكاليف.. إلخ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) جواهر ۱۱۲۲۱.

قلت قتل الخراصون، إن الذي يحصل عند نفخ الصور ضد ما قاله التجاني تماماً فعند نفخ الصور توضع الشرائع المنزلة لمطابقة أعمال العباد عليها وعند النفخ في الصور يؤتي بالأمم مع أنبيائهم لإثبات الطاعة والمعصية ﴿وَأَشْرَقَتِ النَفخ في الصور يؤتي بالأمم مع أنبيائهم لإثبات الطاعة والمعصية ﴿وَأَشْرَقَتُ النَّخِ رَبُّهَا وَوُضِعَ الكَتَابُ وَجَئَ بِالنَّبِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالحُقِّ وَهُمْ الأَرْضُ بِنُورِ رَبُّهَا وَوُضِعَ الكَتَابُ وَجَئَ بِالنَّبِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالحُقِّ وَهُمَا لا يُظْلَمُونَ الشَّهَوَاتِ المناسِ عن طريق الله المستقيم ويلقي بهم في أودية الكفر والرذائل ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً والرذائل ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً والرذائل ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً والرذائل ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً وهذا القيامة عند يوم القيامة عليه عمل فيه إلى عن أربع. وفيه الدنيا وقد أبطل هذا العلم عند نفخ الصور؟ حتى يسأل عن أربع. وفيه الدنيا وقد أبطل هذا العلم عند نفخ الصور؟ وفي كتاب الله عن الكفرة الأنجاس ﴿إِنَّهُمْ رِجُسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَتَمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ وهذا كله بعد النفخ في المور. عموم في دركاتها وهذا كله بعد النفخ في الصور.

وقول هذا الزنديق يستلزم أموراً أخرى كان ينبغي أن يقول بها ويفصح عن كامل زندقته ألا وهي أن نجاسة الكفار التي نص عليها القرآن الكريم السبب فيها كما يعلم. الجرم الواقع منهم وهو مخالفة الأنبياء فيا جاءوا به فكان يلزمه. لا جزاه الله خيراً. أن يقول إن الكفر أمر حاصل هنا في الدنيا فإذا نفخ في الصور زال، إذ أن النجاسة حاصلة بسبب الكفر فكان يلزمه أن ينص هاهنا على زوال حكم الكفر واسمه وكافة ما ترتب عليه إلا أنه سلك في كل زندقته مسلكاً خفياً بمر على الحقى والجهلاء من اتباعه فقد جزأ هذا المفهوم ونص عليه مفصلاً في مواضع شتى منها ما ذكرناه في أول هذا الكتاب في باب تصحيح عبادة الأوثان فأفهم.

<sup>(</sup>١) حديث لا نزولا.. رواه الترمذي عن أبي برذ وقال حسن صحيح ومثله عند البزار والطبراني عن معاوية.

وعلى الرغم من شجاعة التجاني في كفره وإلقائه على أتباعه وتزيينه لهم إلا أنه قد جبن عن الجهر بخلاصة هذا الإفك الذي جهر به أسلافه السابقين وهي العقيدة القائلة بالبواطن الإلهية التي تخالف الظواهر الشرعية ولهذا نجد في كتبهم كلمة الحقيقة مقابلة الشريعة إلا أنه لم يفعل وألقى عقيدته فصولاً ودس شره كسم في دسم لتبتلعه نخالة القرون وقد فعلت.. والله المستعان.

\* \* \*

# نعيمر أهل النار

قال التجاني(١):

(وليست الجنة هي غاية رحمة الله تعالى فإن رحمة الله لا تحيط بها العقول.. يرحم الكفار حيث يشاء.. وقد ذكر بعض أهل الحقائق أن بعض أحوال الرحمة في أهل النار من الكفار أنهم يغمى عليهم في بعض الأوقات فيكونون كالنائم ولا يحسون بأليم العذاب ثم تحضر بين أيديهم أنواع الثار والمآكل فيأكلون في غاية أغراضهم ثم يفيقون من تلك السكرة فيرجعون إلى العذاب فهذا من جملة الرحمة التي تنال الكفار والسلام»..

قلت وفي هذا القول من الشنائع ما الله بها عليم فن ذلك:

ا- إن الجنة وما فيها ليس منتهى الرحمة الإلهية للسعداء بل هناك رحمة عظيمة المقدار وأكبر من ما يتصوره البشر معدة لغير المتقين الخائفين في الدنيا وفي غير الجنة.

٢- وفيه أن النار هي دار للرحمة الربانية قد أعد فيها سبحانه أنواعاً من
 الرحمات لأهل الكفر والنفاق والغارقين في الشهوات.

٣- طالما كان المعد لأهل الخوف والطاعة ليس منتى النعيم والرحمة فالظاهر أن منتى النعيم والرحمة هو المعد لأهل الجرائم داخل النيران ذلك أن مستقر الخلق في دارين الجنة والنار ولا ثالث لهما إلا إذا كانت التجانية تعرف داراً ثالثة.

٤- وقول التجاني يعني أيضاً أن لأعداء الأنبياء في النار ما تشتهيه الأنفس
 وتلذ الأعين وأنهم في النار يحبرون كما للمرسلين وأتباعهم.

٥- ومن قول التجاني يؤخذ أن الأنبياء والمرسلين قد شغلوا أنفسهم بما هو

<sup>(</sup>۱) جواهر ١٦٤/١.

حاصل قبل بعثتهم وهذا بدوره يعني عدم جدوى الرسالات وغفلة المرسلين البالغة عن حقائق الأمور العظيمة وهذا اتباع لعقيدة بعض سفهاء القرون الماضية وتقرير لها فقد قال ابن عربى لعنه الله عن أهل النار (۱):

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين نعيم جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين يسمى عذاباً من عذوبة لفظه وذاك كالقشر والقشر صائن

فالعذاب المقيم الذي أفاض القرآن في تفصيله لا يعني عند التجاني إلا الرحمة. فالعذاب من العذوبة لا من العقوبة. والقرآن المنزل من عند الله قد فضح تآمر هؤلاء وأنزل للمسلمين آيات الرجم والتدمير لهذا البناء الشيطاني. قال سبحانه: ﴿ وَنَادَى أَضِحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقُكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّتُهُمَا عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ [سورة الأعراف: ٥٠]. فهذا نص جلي على أن لذائذ الأطعمة محرمة على الكافرين وأهل الجنة لا يخرصون في دار البقاء ولا يجهلون ومن زعم أن أموراً تنكشف لأهل الجنة أو النار تخالف ما جاءت به الملة الإسلامية فقد افترى على الله وصار من زمرة الكافرين.

وفي القرآن أيضاً عن أحوال الكفار في جهنم ﴿فَلاَ يُخَفَّفَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [سورة البقرة: ٨٦](٢)، وفيه: ﴿إِنَّ الْجُورِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٧٤، ٧٥] فمن زعم أنه ينقطع أو أنه يهدأ ساعة بعد ساعة فهو مصادم لربه معاكس لوحيه بل هو دائم مسترسل متواصل.

وفي الحديث الشريف عن النبي ﷺ: (أنت رحمتي أرحم بك من أشاء))(٢)

<sup>(</sup>١) فصوص الحكم.

 <sup>(</sup>٢) تكررت جملة لا تخفيف في نحو ست مواضع في القرآن منها: النحل الآية (٨٥)، وفاطر الآية (٣٦)،
 وآل عمران الآية (٨٨) وغير ذلك.

<sup>(</sup>٣) حديث أنت رحمتي.. متفق عليه من حديث أبي هريرة.

هكذا يقول الله للجنة، وللنار ((وأنت عذابي أعذب بك من أشاء)) وهذا نص أن النار عذاب لا رحمة فيها وهو وعد إلهي غير مكذوب فمن ادعى عكس المنصوص أو ساوى بين الدارين فقد خالف خاتم المرسلين وسلك طريق الزائغين وسيوله الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيراً.. وهذه الدعوى من أوضح الزيغ وأظهر الأدلة على مروق هذا الرجل عن الملة قبحه الله وقاتل اتباعه أنى يؤفكون.

\* \* \*

#### الحقيقة المحمدية عند التجانية

إعلم عافاك مولاك من الخزلان وحفظك من السقوط في مهاوي الشيطان إن العاطفة المفرطة التي أهلكت جماهير النصارى وألقت بزمرهم في مهاوي الكفر منذ القدم قد تمثلت اليوم في زمر الصوفية فسارت كافة فرقهم على دروب النصارى واتبعتهم حذو القذة بالقذة حتى تابعتهم إلى جحور الضببة والأفاعي فانحازوا آخر الأمر إلى الصلب يتبنون عقائد أهله ويسلكون فجاجه وصار مجد ﷺ عند هم كعيسى عليه السلام عند النصارى وإليك نص التجاني في ذلك ((فاعلم أنه ﷺ الروح الكلى القائم بطرفي حقائق الوجود القديم والحادث فهو حقيقة كل من الجهتين ذاتاً وصفاتاً لأنه مخلوق من نور الذات جامع لأوصافها وأفعالها وآثارها ومؤثراتها حكماً وعيناً ومن ثم قال الله تعالى في حقه ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وإنما كان على برزخا بين الحقيقة والحقية الخلفية لأنه حقيقة الحقائق جميعها ولهذا كان مقامه ليلة المعراج فوق العرش وقد علمت أن العرش غاية المخلوق إذ ليس فوقه مخلوق فعند استوائه ﷺ فوق العرش كانت المخلوقات تحته بأسرها وربه فوقه فصار برزخاً بالمعنى لأنه موجود من الحق والخلق موجودون منه فهو المنصف بكلتا الوصفين من كلتا الجهتين صورة ومعنى حكماً وعيناً قال ﷺ أنا من الله والمؤمنون مني فإذا علمت ما ذكرته لك سهل عليك استحضار هذا الكمال المحمدي إن شاء الله تعالى (١) ثم إعلم وفقنا الله وإياك وأذاقنا من هذا المشرب الصافى أن للحقيقة المحمدية ظهوراً في كل عالم فليس ظهوره في عالم الأجسام كظهوره في عالم الأرواح لأن عالم الأجسام لا

<sup>(1)</sup> الرماح ٢٣٣/١- ومع هذه المشاركة لله في صفاته فالأقطاب التجانية يفوقونه في علم الغيب كما في فصل ١٩. فاعجب لهذا الغباء البالغ.

<sup>(</sup>٢) الرماح ١/٢٣٢.

يسع ما يسعه عالم الأرواح وليس ظهوره في عالم الأرواح كظهوره في عالم المعنى لأن عالم المعنى ألطف من عالم الأرواح وأوسع وليس ظهوره في الأرض كظهوره في السماء وليس ظهوره عن يمين العرش كظهوره عن يمين العرش كظهوره عند الله تعالى حيث لا أين ولا كيف... إلح (الله ...)

ففي هذا النص ما يلي(١)؛

- إن عجداً متصف بصفات الله صورة ومعنى حكماً وعيناً مع اتصافه بصفات البشر.
- إن لحمد وجوداً فوق عرش الرحن تماماً كما يعرف وجوده فوق الأرض.

وإن له وجود في عالم الأجسام من حيث أنه بشرى ووجوداً في عالم الأرواح وعالم الملائكة مثلاً..

وأن له وجود أكثر مما فوق العرش..

وأن له وجود عند من لا يوصف بالاين والكيفية وهو الله عندهم فوجوده في كل حالة أو موضع يخالف وجوده في الآخر ليكون مجد آخر الأمر لا طاقة لعقول البشر بإدراك حقيقته وكل ما خطر ببالك، فمحمد خلاف ذلك.. وقد حكى الصوفية أن بعض المريدين ذهب للشيخ الرفاعي فقال ما أنا بشيخك

<sup>(</sup>۱) إلى هذا الموضع يوجد بنامه وحروفه في كتاب شهد الإفادة للشيخ عبد المحمود الساني ص ٧٤ معزوا إلى الشيخ مجد عبد الكريم الساني شيخ الطريقة الأول وهو أقدم في الميلاد والوفاة من التجاني إذ أن ميلاده في عام ١١٣٠ وهلاكه ١١٨٩ فهو سابق في الزيغ والله أعلم إلا أن التجاني كشف كل أستة للخلق وتجابن الساني قبحهما الله.. ثم نقل زعيم البرهانية المنشق هذا الفصل حرفاً حرفاً وتبعهم فيه حذو القذة بالقذة ونصر كل معناه وتولى بيانه في كتابه المصل "تبرئة الذمة" ص٥٥، وأنا أذكر إن لم تخني ذاكرتي أن الأزهر قد أصدر فنوى بتكفير معتقد ما في كتاب تبرئة الذمة وتكفير مؤلفه في أوائل السبعينات فقد قرأت ذلك في مجلة المصور المصرية في تلك الفترة من التاريخ ولم أرها منذ ذلك الزمان.

<sup>(</sup>٢) ومثل هذا تماماً يتوفر في كتب الختمية، راجع مثلاً النفحات القدسية لعبد الله المحجوب.

إنما شيخك عبد الرحيم بقنا رُح إليه، قال فسافر إلى قنا إلى شبخه المذكور فسأله الشيخ أعرفت رسول الله؟ قال: لا، قال: رح إلى بيت المقدس، قال فحين وضعت رجلي وإذا بالساء والأرض والعرش والكرسي مملؤة من رسول الله فرجعت إلى الشيخ فقال لي ما عرفت رسول الله فلي، قلت نعم قال الآن كملت طريقتك لم تكن الأقطاب أقطاباً ولا الأوتاد أوتاداً ولا الأولياء أولياء إلا بمعرفة رسول الله فليها.

وهذا ومثله من ما هو مبثوث في فصول من كتب الطريقة التجانية ليبرهن أعظم البراهين على أن القوم يدخلون في قوله سبحانه: (يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون) فخلاصة عقيدتهم في عجد الله أن السالك إن لم تختلط في فكره قضيتا الرسالة والألوهية ويعتقد ترادف اللفظين ((الله وعجلا)) في ذهنه فهو سطحي التفكير بعيداً عن منازل العارفين وإن لم يعتقد هذا فلا ترجى رفعته ولا تقدمه في طريق الصلاح بل لا يدخل في مسمى الولاية فضلاً أن يكون من عظماء العاملين وكبراء العارفين. فلابد عندهم من التجرد عن الفهم السائد بين المسلمين بأن عجداً الله رجل من البشر في صورته وحقيقته وخصائصه ويعتقد بدله ما زعمته التجانية.

ولا يظن ظان أن اعتقاد النصارى في عيسى أسوأ من اعتقاد التجانية في على على الساقطين المشمولين في التجانية بعض الساقطين المشمولين في قوله ولا التبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى ولو دخلوا جمر ضب خرب لدخلتموه) هذا ومن توجيهات رؤساء الفرقة إلى كافة رعامهم أيضاً (أن تلاحظ أنه ولا على الكون بل عينه) فتأمل ترى ظاماً لا نهاية لها نسأل الله العافية من الخزى.

<sup>(</sup>١) الرماح ١/٨١٨ و٢١٩.

<sup>(</sup>٢) حديث لتتبعن .. رواه البخاري من حديث أبي سعيد/ كتاب الاعتصام.

<sup>(</sup>٣) الرماح ٢٣٥/١ وهو الذي لاحظه العارفون من أهل الطريقة السانية راجع شهد الإفادة.

#### سمومر الكنانس

لم نسمع من غزير علم جالسناه ولم نجد في مؤلفات السيرة النبوية التي تيسرت لنا ولم نقرأ في خصائصه والله أنه خرج من بطن أمه من غير المخرج المعتاد وخالف في ذلك سائر بني آدم إلى أن ابتلانا الله بتفشي داء التجانية في مدينة عطبرة فدعانا ذلك إلى التعرف على تلك النحلة واضطرنا إلى التنقيب عن خفاياها من بطون مؤلفاتها المعتمدة والتي وجدناها تحوي كل زيغ ظهر في التاريخ وكل باطل من أباطيل القرون وقد وقفت ضمن ذلك على ما زعموا أنه العلم المكنون والكنز المدفون وقد كذبوا فما هو إلا ظنون وما هو إلا خبط ظهر بعد خلو الأرض من جهابذة العقيدة وخلو تلك الديار من حملة السنة وناصريها. أقول فبعد تنقيب طويل عثرت على هذه الباقعة (ال

سئل سيدنا هلى خرج النبي الله عند ولادته من المحل أو من تحت السرة؟.. فأجاب بقوله: إعلم أني رأيت في بعض التقاليد نقل صاحبه من كتاب الشفاء لابن سبع قال: ((أنه الله خرج من تحت السرة ولم يخرج من محل الولادة كذا غيره من جميع إخوانه من النبيين والمرسلين..) ثم أخذ يؤكد إيمانه بذلك ويرد على من لا يؤمن بذلك في بلاهة متناهية فراجع كل ما فيه إن شئت الوقوف على ذلك الحمق البالغ.. والذي أقوله جازماً أن هذا باطل من القول وزوراً بل إنه الله قد ولد كما ولد سائر البشر من المرسلين وغيرهم لعدم وجود الدليل المفرق بين بشر وآخر في هذا الأمر فقد وحدت الفطرة الإلهية بين سائر بني آدم وليس على البشرية معرة في خروجها أجنة من هذا السبيل بين سائر بني آدم وليس على البشرية معرة في خروجها أجنة من هذا السبيل المنطابق في هيئته (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَهُ) [سورة عسن ٢٠] فاعتقاد مثل هذا ليس فيه المنطابق في هيئته في آمنة بنت وهب أم المصطفى الهادي تختلف في تركيبها أكثر من دعوى أن آمنة بنت وهب أم المصطفى الهادي تختلف في تركيبها

<sup>(</sup>۱) جواهر ۲/۱۰۰۱.

الجساني عن البشر فكان ماذا؟.. ويقيني أن هذا الأمر لو كان لما اغفلته كتب السير ولوجد مبثوثاً ما أثبت عجائب الرسول الكريم ﷺ.. والأمر الثاني أن هذا الفكر الغريب لا وجود له في فتاوى الهداة من العلماء والمفسرين والمحدثين وكافة المتبوعين من أهل الفقه ولم يوجد إلا في أقوال هذا المضل قبحه الله وأخزاه وما أراه إلا قد فعل وقد ساوى القرآن في البشرية بين سائر بني آدم أنبياء وغيرهم ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّفْلُكُ ﴾ [سورة الكف: ١١٠] فمن زعم أنه على يخالف البشر في شئ بعد هذا التعميم فعليه بالخبر المعصوم المخصص لاخرص المدعين ولا أحلام المغشوشين ولا مزالق المغضوب عليهم والضالين. وهذا الأخير هو الذي يناسب حال فرقة التجانية باجمعها فقد اردتهم العاطفة عندما حرموا السنن النبوية فكثرت مزالقهم وشابهوا النصارى واستنشقوا سمومهم فعبرت عبر قلوبهم فافسدتها ولن يخرج من هذه القلوب شئ إلا وهو ملوث بتلك السموم وحتى لا تذهب بك الظنون بعيداً فإليك هذه القارعة التي خطتها أقلامهم أيضاً قال الشيخ التجاني في كلامه على عيسى ابن مريم (١): ((... لم يكن عيسى بشرياً محضاً إنما كان نصفين، نصفاً بشرياً ونصفاً روحانياً إذ نشأ من نفخة الروح الأمين في فرج أمه)) هذا قوله بحروفه وهي العقيدة التي آمن بها كافة اتباع فرقة التجاني. فعيسى عندهم آدميته نصفية يعني أن نسبة الآدمية في عيسى ابن مريم ٥٠٪ وأما النصف الآخر فليس آدمياً وإنما هو شئ آخر لا صلة له بالبشر والبشرية وقد سهاه التجاني (روحانياً) لأنه قد يكون - كما زعم - من نفخة جبريل المرسل من عند الله وقد جبن التجاني هنا أيضاً عن نصه صراحة وتمييزه هذا ((الروحاني)) الذي ذكره فهل يعني أن عيسي قد اختلط فيه اللاهوت مع الناسوت أم يعني شيئاً لم يفصح عنه؟ المهم في الأمر أن التجاني قد خالف الأمة جمعاء في هذا المعتقد، فقد أجمعت فرق المسلمين على أن عيسى بشراً محضاً وعبداً خالصاً

<sup>(</sup>١) جواهر المعاني ٢٠٠/١.

لا يختلط فيه اللاهوت مع الناسوت ولا الملائكية مع البشرية وأن هذا كله لوثة كنسية وجبذة نصرانية برأ الله منها هذه الأمة الخاتمة.

فهل تراني مخطئاً في قولي أن يكال لهذه الفرقة بنفس المكاييل التي كيل بها لامة الثالوث؟ (أ ألا يعطي المتشبه حكم المتشبه به في موازين هذه الأمة المحمدية؟ لقد نصت بعض الأحاديث النبوية أو أفهمت أن أمر عيسى سيشكل على بعض أفراد هذه الأمة وأن طريقة خلقه الغريبة ستكون مزلة أقدام وهاهو الواقع يشهد على هذا بقاعدة بشرية عريضة قوامها فرقة التجانية بأكملها والله المستعان. ففي حديث عباده بن الصامت عن النبي الله وحده لا شريك وأن مجداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكمته ألقاها إلى مريم .... أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) (أ) وقد كان المسلمون على ما أرشد إليه هذا الحديث حتى أتنهم شياطين الصوفية واجتالتهم عن دين الله.

فالخلاصة أن التجانية قد غلت في أمر النبي عهد على فكثر تخبطها وتوافر زللها حتى جمعت مع أباطيلها زيغ الأمم وضلالها فلو تأمل الفطن أفكارها لوجدها مطابقة لليهودية والنصرانية في بعض شرورها ولرأى فيها توافقاً للوثنية وللرافضية وغير ذلك فما أنجسها من فرقة (٢) وما أضلها من زمرة .. نسأل الله أن يقي المسلمين من الوقوع فيها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وأعني بذلك الاتباع إذ أنهم مخدوعون لا المتآمر الأول فذاك عندي من حزب ابن سبأ وأشباهه من الحاقدين على الإسلام.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت على.

<sup>(</sup>٣) ومثل قول التجانية هذا عند فرقة السانية ففي شهد الإفادة ص ٥٨ قال الشيخ عبد المحمود بنصف آدمية عهد على المحمود من عظماء السانية وله بعض المؤلفات تشهد بانحرافه عن جادة الطريق. قبحه الله.

# قول النبي لا يطابق الواقع عند التجاني

نقول دائماً أن من علامة الفكر المخترع والدين المبتدع عدم التلاؤم بين جزئياته وحصول التضارب بين فصوله وغاياته وهذا ما ينص عليه القرآن: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ﴾ [سورة النساء : ٨٢] وهذا ما يلاحظ في كل ما كتبه مصنفوا الفرقة التجانية منذ ظهورها فزعيمها متضارب أشد التضارب في أمر النبي ﷺ فهو عنده الواحد الأحد الخالق العالم بالحاضر والماضي والآتي تارة وهو المتدني في علمه المنحدر عن مستوى أقطاب التجانية تارة وهو المبلغ لإخراج الناس من الظلمات إلى النار وهو الكاتم للبينات التارك لأمنه في ظلمات الجهل والجاهلية وسأبين لك هذه الطامة الكبرى .. فيا أيها القارئ، لئن زعمت أن عداً قد كتم أموراً من الإسلام كبعض جوانب العقيدة مثلاً فأنت منحرف عن جادة الطريق لأنك وصفته بضد ما وصفه الله به ورضيت له من الصفات ما كرهها الله له ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مَن رَّبُّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [سورة المائدة: ٦٧] فوصف الرسول بأنه لم يبلغ شيئاً وكتمه خوفاً من أمر يستلزم القول بمعصية الرسول لربه وغير ذلك من أمور شنيعة وقال أيضاً سبحانه: ﴿ رُسلاً مبشرين ومنذرين لئلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴿ [سورة المائدة: ] ومن قال بكتان النبي لبينات الهدى فقد كذب الله في هذه الآية وهذا كله لا أشك في مروق من جمع له الشبه وزينه بالبحوث والمنطق المجرد. واحسب أن كل هذا الجرم يهون قرب ذلك المعتقد القائل أن عجداً بلغ فأخطأ في البلاغ وبين وأفسد بدل الإصلاح فهذا مما لا يخالجني شك أن قائله كافر جملة وتفصيلاً.

وأقول فعلى أحد الزعين عاش التجاني وتعبد به ودعا إليه وعادى ووالى فيه وبه خدع أتباعه وأسقطهم في مهواته سود الله وجهه فقد قال في

جواهره (۱): (أما الخبر الوارد عن عائشة إن صح وهو قولها: من قال أن النبي الله يعلم ما في غد فقد كفر أو ما هذا معناه فلا يتأتى هذا إن سمعته من النبي الاله أن يكون كتم الأمر عنها لسر ظهر له في ذلك الوقت لا يمكن كشفه كما كتم عنها رؤيته للذات العلية بعين رأسه وهو واقع له الإجماع (۱) فيكون كتمه له عنها لسر ظهر له في ذلك الوقت.. هذا ما قاله ودلالة حروفه على زيغ التجاني ظاهرة فقد رجح كما تراه أن النبي الم أخبر عائشة بخلاف الواقع كما فعل معها أيضاً في قضية الرؤيا عند ما نفي لها رؤيته للباري جل وعلا وذلك لسر ظهر له في ذلك الوقت فاضطر إلى إخفاء الحقيقة وقول ما لا يطابق الحقيقة وأن يقر عقيدة باطلة وأن يرسخ في ذهن عائشة ما لا يرضاه الله.

وأما الطامة الأخرى في هذا النص - ولم يجرؤ على النطق بها صراحة - فهي أن عائشة رضي الله عنها على غير العقيدة الحق ومؤدى ذلك أن رسول الله على نشر وسط أمنه مع الخير شراً وفيه أيضاً أن بعض أصحاب النبي على كعائشة مثلاً ليسوا في المستوى الرفيع الذي يستطيع أن يتحمل كل الحق ولزوم ذلك أن النبي على قد لحق بالرفيق الأعلى ودين الله لم يكتمل وهكذا تتسلسل الطامات إلى ما لا نهاية وإني استغفر الله العظيم من مجرد نقله ولو لا واجب التحذير من هذه النحلة المارقة وكشف زينها صيانة للجهلاء، ما فعلت.. والله النعلية بكل ذنب ويلقى الله بكل فبيح ويلقاه وقد سلم من عقائد هذه النحلة ليجدن الله غفوراً رحماً.

وللتجانية أن يستنبطوا أن شيخهم أوفر ذكاء وأعظم فطنة وأعلم بالحق والباطل من زمرة الصحابة..

وللتجانية أيضاً أن يستنبطوا من نص شيخهم أن كبيرهم قد استدرك كثيراً

<sup>(</sup>۱) جواهر ۱۹۹/۱.

<sup>(</sup>٢) هذا من أكاذيبه.

مما فات الصحابة وأيضاً النبي ﷺ كما في قصة عصمة الأقطاب وغير ذلك..

فبربك أيها المسلم ألا ترى أن أكبر ضربة وجهت إلى هذا الدين هي الصوفية؟؟ فالحد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا..

أما نص الرؤيا فلم تنفرد به عائشة ليسهل تغليطها وإلقاء اللائمة عليها فقد تطابق خبرها في نفس الرؤيا مع خبر أبي ذر الله عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله الله الله الله الله الله عن وجل فقال إني قد سألته فقال رأيته نوراً أنى أراه (۱).

فكان للتجاني أن يضيف إلى زمرة منحرفي المعتقد (عنده) أبا ذر الصحابي ويجرحه كما جرحها أو أن يتهم النبي الله الله قد حجب عنه الحقيقة وزرع فيه الباطل كما فعل بعائشة ولك أيها القارئ أن تضيف كل القوارع التي استخلصناها من قوله في خبر عائشة مع مثلها من خبر أبي ذر فتوضع على رأس التجاني ويلزم بها.

وخبر عائشة (٢) رضي الله عنها مسألة بين مسروق وعائشة وخبر أبي ذر مسألة بينه وبين عبد الله بن شقيق وفي كلا القولين نفى الرؤية المفهومة عند التجاني وأحزابه وليت التجاني أثبت الرؤيا بأدب واكتفى بذلك فليس في هذا جرم وقد قال بها بعض الأكابر (٢) غير أنه أبى إلا أن يخرج من نفسه نتنا ويكشف زندقة.. نعوذ بالله من الخزلان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حديث أبي ذر في الرؤيا رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) وحديث عائشة في الرؤيا في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) لكننا مع من نفاها فإن النصوص في القرآن والشنة أقرب إلى نصرته والله أعلم.

### نشر عيوب الصحابة

إن أعظم خطر على تلك الرموز الزائغة والزعامات الفاجرة المنحرفة لهو ذلك التاريخ المضئ لأصحاب النبي على ومن تبعهم من قرون الخير وذلك لأنهم كانوا اتقن الناس لهذه الملة وأعرفهم بمعضلاتها وأدركهم لغوامضها فعلى علومهم اعتمد المتأخرون وبفهومهم اهتدى الموفقون في كل القرون، لهذا كان على قمم الزيغ كالشيخ التجاني مثلاً أن يتفطنوا إلى هذا الخطر وأن يتخذوا من التدابير ما يباعدون به بين تاريخ الأولين ورعاع القرون «فينأون عنه وينهون عنه ويسدون على رعاعهم أحسن الطرق لإدراك الحق ومعرفة أهله».

لقد كتب التجاني فصلاً طويلاً في جواهر المعاني خصصه لذكر معايب الصحابة لتبرير ما كان فاشياً من انحلال وضلال بين أصحابه التجانية قبحهم الله وقبحه فقد قال الآتي: ((لابد أن ينقسم جماعة كل داع إلى الله تعالى كما انقسم من دعاهم النبي الله إلى دين الإسلام... فلابد أن يقع لهم مع أصحابهم كما وقع له الله عم قومه.. ثم بدأ يعدد ما كان من فساد وسط الصحابة فقال(۱): (... منهم من يربد الدنيا وزينتها وهو غافل عن الآخرة ومنهم من يربد الدنيا والآخرة كعبد الرحن بن عوف ومنهم من لا يربد الدنيا كأهل الصفة).

ومنهم من إذا ذكرت عيال شيخه بسوء يكاد يتميز غيظاً كما وقع لأكابر الصحابة في قصة عائشة ومنهم من لا يتميز غيظاً بل خاض مع الخائضين.. ومنهم من يمتثل أمر شيخه في السفر في مصالح العباد كما كان أكابر الصحابة يفعلون ومنهم من يكره ذلك ويؤثر الدعة والراحة كما وقع لمن تخلف عن غزوة تبوك. ومنهم من إذا قيل له واظب على صلاة الجماعة في المسجد يتعلل بالنوم

<sup>. (</sup>١) الرماح ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الرماح ٢/١٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢.

ولو كان هناك تفرقة ذهب لأتى المسجد كما وقع لبعض الأنصار حبن جاء أبو عبيدة بمال من البحرين وحضر من لم تكن عادته الحضور لصلاة الصبح. ومنهم من يحضر صلاة الجعة قبل الناس كأهل الصفة ومنهم من لا يأتي إلا والخطيب فوق المنبر أو في الركعة الأولى أو الثانية أو لا يأتي حتى تفوته الجعة ومنهم من كان ينفق ولا يخشى من الله إقلالاً كبلال.. ومنهم من كان يتكرم على جميع أصحابه بكل ما دخل له ولا يبقى لنفسه شيئاً كمعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما ومنهم من كان يتكرم بالبعض ويمسك البعض ومنهم من لا يطعم أحداً شيئاً بل يشح على نفسه أن يطعمها.. ومنهم من كان يخرج ماله كلفة وتكلفاً ككعب بن مالك. ومنهم من لا يرضى بقضائه ويختار خلاف ما أمر به وكلفاً كمعب بن مالك. ومنهم من لا يرضى بقضائه ويختار خلاف ما أمر به من كان يؤذي جاره كما يدل عليه قصة من شكى للنبي في أن جاره يؤذيه.. ومنهم من كان يجالس النبي في لأجل أن يملأ له في بطنه كأبي هريرة وذلك لا يصير يلتفت إلى غيره في وينقطع خاطر مفارقته لأجل الجوع.. ومنهم من كان يجالس النبي في للعلم والأدب.

ومنهم من كان يعجب بملبسه كالذي خسف به في زقاق أبي لهب بمكة ومنهم من تكون عنده الدنيا وهو يظهر الفقر ويأخذ من الصدقة والزكاة كالذي وجد في حجرة إطهاره بعد موته ثلاثة دنانير..

ومنهم من كانت تحب النبي الله وترى الفضل له إذا خطبها لتكون معدودة من أزواجه.. ومنهم من كانت تكره ذلك وتستعيذ كابنة الجون.. ومنهم من تعلقت به لما ضاقت معيشته وطلبت الفراق.. ومنهم من العلم اختارت المقام معه.. كما أنه أثبت وجود صحابة لم يفتح الله عليهم من العلم والبركات والأنوار.. إلخ. ومن خدامه من كانت لا تجيبه إذا ناداها..

هذا كله وبحروفه بعض ما كتبه التجاني عن أصحاب النبي رضي الله عنهم

وقد تركت كثيراً فليراجعه من شاء وهو فصل عجيب من قرأه أيقن أن التجانية لا تقل في رجسها عن الإثني عشرية الشبعية وأنها على التحقيق فرقة من فرقها وفرع من فروعها وقد أوضعت هذا في رسالتي الأخرى: «تنبيه الناس على التوافق الحاصل بين فجرة قم ودجال فاس. أسأل الله أن ييسر اتمامها ونشرها. وأقول لقارئ المسلم هب أن هذا كله صحيحاً وبهذه الصورة الكريهة قد ثبتت نسبته إلى هؤلاء الأحبة. أليس الأليق بكل مسلم أن يستره ولا يساهم في نشره؟ ألا ترى أن هذا المسلك يدل على سوء النية وخبث الطوية؟

لقد كتب التجاني هذا الفصل دفاعاً عن قطايع الأنعام التي تتبعه وتغلو في أمره لانتقاد وجه إليهم وتهدد كل من يمس من كرامة أصحابه.. فقال: ((من لم يتحفظ على تغيير قلبي من أصحابنا بعدم حفظ حرمة أصحابنا طرده الله تعالى عن قربه وسلبه ما منحه).. فهو يزعم أن من سبب له الأذية بذلك فهو مهدد بالتجريد من البركة والخير ومع ذلك ينقب اللعين تنقيباً عن مثالب الصحابة ويجهد للوقوف على عوراتهم ثم ينشرها ليدفع الخسيسة عن أصحابه.

تأمل هذا السهم الذي أطلقه على الفاروق عمر بن الخطاب والله: (ومنهم من كان يؤذي أصحاب النبي ولا يكرمهم لأجله كما وقع لأبي بكر حين خطب النبي وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي وقد جرت هذه القصة التي مسخها مسخاً وشوه صورتها تشويهاً بين الصديق والفاروق ولم تبلغ هذا الحد الذي صوره له فكره المريض، انظر إلى عبارته وارجع البصر فيها كرتين وتأمل قوله: (ولا يكرمهم لأجله) كما وقع لأبي بكر..) ترى الخساسة ظاهرة والتهمة للفاروق دالة على ذلك فتفكر جيداً. وعلى كل حال فنحن إن صدقناه أو كذبناه فنلفت أنظار التجانية إلى حقيقة مخيفة ألا وهي أنه إن كان صادقاً في قوله: ((طرده الله تعالى عن قربه...)) إلخ وأن من لم يراعي قلب التجاني فيتجنى على أصحابه تعالى عن قربه...)) إلخ وأن من لم يراعي قلب التجاني فيتجنى على أصحابه الجهلاء الرعاع تعرض للسلب الإلهي فإنني أجزم أن أحمد التجاني قد التهمته

جهنم وقدمه الأخرى ما زالت في الدنيا وذلك أن أصحاب النبي ﷺ أجل قدراً من سائر الأمة بنصوص العرآن والسنة التي فاقت الحصر والنصوص المحذرة من الطعن فيهم والنيل من أعراضهم متوافرة..

ولهذا فإن من عقائد أهل السنة الثابتة التي تطابقوا عليها وتوارثوها جيلاً بعد جيل الكف عن مساوي الصحابة وعن ما جرى بينهم وتأويل ما بدأ من ذلك أحسن تأويل وذلك لأن الله أخبر أنه رضي عنهم وأخبر أنه غفر لهم وأنه هداهم وأنهم مؤمنون حقاً وأنهم أحسن طبقات الأمة المحمدية. فيا ويل هذا الرافضي ومن تبعه ألا يدري هذا كله؟ ألا يدري أنهم تلاميذ الإسلام الأول واتباع المصطفى في فترة الشدة؟ ألا يدري أنهم تلاميذ الإسلام وأتباع المصطفى في فترة الشدة؟ ألا يدري أنهم تلاميذ الإسلام وأنباع المصطفى في فترة الشدة؟ ألا يدري أنهم الذين ظلوا يحمونه على مما يحمون منه أنفسهم وينصرون ما يخرج من فيه وينشرونه بين الأمم؟ أليس كان الأليق والأولى أن يذكر كل هذا ولا يؤذي الله ورسوله فيهم ويعامل ذكراهم بكل تقدير وتعظيم؟

<sup>(</sup>١) ابن أبي عاصم في السنة في مناقب الصحابة، الحديث رقم ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر رقم ١٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه أيضاً من حديث عمران.

<sup>(</sup>٥) الطبراني عن ابن مسعود وابن عدي وقد رمز السيوطي لحسنه الجامع. وقواه الألباني بطرقه وشواهده كما في سلسلته الصحيحة ٣٤/١.

ولكن أيرجى هذا من زنديق يدعو إلى عبادة الأوثان؟ اللهم لا.. ثم من لجهنم أن صاحت مزمجرة وسط الخلائق تطلب من ربها مزيداً من المجرمين؟

لقد وضع هذا الزائغ أمام كل صفة من صفات الخير والصلاح في الصحابة صفة من السوء والنقص فزعم أنها فيهم وذلك تهويناً من شأنهم فإن كنت تعتقد أنهم كانوا يلازمون النبي ﷺ للتعليم والفوائد الأخروبة فإنه يذكرك بأن منهم من كان يلازمه فقط لملء بطنه ومثل لهذا النقص بأبي هريرة، وإن كنت تعتقد أن فيهم نشاطاً بالغاً في حضور الصلوات في المساجد فإنه يذكرك بأن أنصار النبي ﷺ من أهل المدينة كان فيهم كسلاً وكان فيهم تفضيلاً للنوم وما كانوا يأتون المسجد إلا إذا أرادوا دنيا يظنون وجودها في المسجد.. وإن كنت تعتقد أنهم يبكرون بالمجئ إلى المسجد يوم الجعة فإنه يذكرك أن فيهم من لا يأتي الجعة بالكلية.. وإن كنت تعتقد فيهم الجود فإنه يعلمك أن فيهم من لا يأتي الجعة بالكلية.. وإن كنت نفسه وذلك لكراهنها لذلك بل منهم من لا يجود حتى على نفسه.. هذه هي أيها للسلم هي خبئية نفس التجاني وكمينة ضميره يكتبها لك واضحة ويفصلها تفصيلاً ليجرك - إن كنت أنوكا - إلى مهواته السحيقة المنتهى.. فهل بان لك خطره العظيم عافاك الله.

### التنفير من علومهمر

ومن ما سلكه من خطط لابعاد رعاعه عن هذا الجيل تحذيره صراحة من النظر في علوم الماضين، فقد قال لا رحمه الله ولا غفر له ولأمثاله (أ): ((اعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل في سابق علمه ونفوذ مشيئته أن المدد الواصل إلى خلقه من فيض رحمته يجرى في كل عصر مع الخاصة العليا من خلقه من النبيين والصديقين فمن فزع إلى أهل عصره الأحياء من ذوي الخاصة العليا وصحبهم واقتدى بهم واستمد منهم فاز بنيل المدد الفائض من الله تعالى ومن أعرض عن أهل عصره مستغنياً بكلام من تقدمه من الأموات طبع عليه بطابع الحرمان وكان مثله كمن أعرض عن نبي زمانه وتشريعه مستغنياً بشرائع النبيين الذين خلو قبله فيسجل عليه بطابع الكفر.

قلت: فيقال لأتباع هذا الزنديق أن شيخكم لا يعني بكلامه إلا التحذير من علم السلف أهل القرون الأولى أننا نقول أن النص هذا يقضي بضلال كافة أفراد التجانية الذين يعايشوننا الآن لأنهم يعرضون عن الخاصة العليا الموجودة الآن ويرجون ويفزعون إلى من تقدمهم من الأموات ويستمدون منهم وهم تحت الأرض منذ مئات السنين كأحد التجاني مع وجود العارفين وكبار التجانيين والقوس والقطب والولاية كما تدعي كل فرق الصوفية أم أن التجانية لا توافق على وجود هذه الرموز المزعومة؟ وهذا في نفسه انحراف عن جادة التصوف؟ على وجود هذه الكذبة التي لم تتقن ونحن في انتظار الإجابة نلفت أنظاركم إلى أنكم تعرضون أنفسكم لمقت الله وتعرضون أنفسكم أن يطبع على قلوبكم بطابع الكفر وستوافقوني على ما قلت إلا أن تغالطوا أخيراً. أقول: تالله أن شيخكم هذا لجدير أن يكون أحد الذين قال الله فيهم ﴿وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ

<sup>(</sup>۱) الرماح ١٠٤/١. الجواهر ٩١/٢.

المَّاكِرِينَ ﴾ [سورة الأنفال: ٣٠] لقد قلب الله تدبير الشيخ تدميراً وجعله وبالاً عليه وشؤماً متتابعاً على أصحابه فالويل لمن تمسك بالتجانية كلما امتد الزمان على رحيل التجاني..

لكنني أقول: احسب أن ذلك رحمة بمن كان يربد الحق من اتباعه المغشوشين ونكاية بمن هوت نفسه زيغ التجاني ﴿.. لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَهْ وَيُعْنَى مَنْ حَى عَن بَيْنَة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة الأنفال: ٤٢].

\* \* \*

### مصنع للحمقي

لتلك الزمرة ممارسات غريبة واعتقادات مريبة قد تلقاها الرعاع من كبارهم ومقدمهم وتلقاها المقدمون ممن سبقهم من كبارهم في النحلة وتلقاها السابقون من سامري فاس الأول تدع اتباع الطريقة آخر الأمر حيارى في كل شيء تستقيم عندهم كل دعوى ويصح لديهم كل هوس فيخرجون بهذا عن الإسلام زمراً وفرادى انظر إلى تعليات كبارهم إلى من تبعهم من أهل الجهل والحمق وتصور كيف ينتهي الحال بالتابع المسكين وفي أي حفرة من الجنون سيدفع به آخر الأمر.. قالوالا: (الاحظ إذا صليت عليه الله أنه هو المصلي لا أنت لأن جميع الأشياء خلقت من نوره وفي كل ذرة من الذرات دقيقة منه وتظهر هذه الدقيقة بحسب حال الذي هي فيه وأنت من جملة الأشياء وفيك سر منه الله الكون بل عينه وأنه نور محض وأنت منعس فيه) (استحضر سر منه التي رأيتها في النوم فإن لم تكن رأيته قط في منامك ففي حال ذكرك له الصورة التي رأيتها في النوم فإن لم تكن رأيته قط في منامك ففي حال ذكرك له ويسمعك كلما ذكرته لأنه متصف بصفات الله وهو سبحانه جليس من ذكره)(المناه وأقول إن في هذه التوجهات جملة من الدواهي.. هي:

أن عبداً على عند التجانية في كل ذرة من ذرات هذا الكون وهو مع هذا - عند التجاني واتباعه - كالله يعني أن من صفات الله أنه سبحانه في كل ذرة من ذرات الكون..

<sup>(</sup>۱) الرماح ١/٥٣٥. (۲) الرماح ١/٣٣٥.

وهو أيضاً في كل ذرة من مواطن القذر -على عقيدة التجاني لعنه اللهوالحشوش ومتعفنة الميتات وكافة المستقذرات طبعاً والملعونات والمكروهات في
الكون كالكلب والخنزير والأوثان والصلبان وإبليس وذريته وفي قوله أيضاً: أنه الكون كل عابد في الكون من مسلمين ويهود ونصارى وبوذية ووثنيين ويسمع كل
شئ في الكون كهدير أمواج البحار وصفير الرياح وزنجرتها وطنين البعوض
والذباب وتهامس العباد وتصايحهم ووقع أقدام السائرين حتى دبيب النملة
السوداء فوق الصخرة الصاء ويرى ويسمع ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما
ينزل من السهاء.. ومع هذه الوصوف التي لا تليق إلا بالله فقطب التجانية أعلم
منه بما يجرى في الكون (أ). ومع ما سبق من صفات فإن ما تراه من كواكب
وشمس وفر وبحار ودول وبابس ولين وأرض وما فيها من دابة إن هو إلا علا الله والكون عملوء من عهد وعهد في صفات الله كما زعوا.. فتفكر.. هذا هو التجاني
والكون مملوء من عهد وعهد في صفات الله كما زعوا.. فتفكر.. هذا هو التجاني
الشيخ وما زرعه في الأمة وقد كال العلماء لأشباهه بمكيال الخزي ودفعوهم عن
كافة ديانات الجليل المنزلة وأبطلوا نسبتهم إليها وهذا ما ينبغي أن يعامل به أحد
التجاني ومن سار على دربه لعنة الله عليهم.. ما تواصل كر الليل والنهار..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كما سنقرأ في فصل ١٩ ( الأقطاب أعلم).

## فرية الفتح لما أغلق

ومن عظائم فرقة التجانية وافتراءاتها البالغة التي انفردت بها دون كل زمر الباطل فيا نعلم دعوى زعيمها أن رسول الله على جاءه بما يسمونه (بالفاتح لما أغلق) وخصه وزمرته بها وأكرمه بأجرها العظيم الذي لم تسجله شريعة الإسلام الخاتمة ولا الشرائع من قبلها لعبادة من العبادات.. وقد أجمع التجانية على ذلك وآمنوا كلهم بهذه الأكذوبة وتكلمت كافة مؤلفات الفرقة عن هذا الصلاة ودعت إليها وإلى ما فيها من الغلو الزائد.. فمن زعومه سود الله وجهه.. أن المرة الواحد من هذه الصلاة تعدل مئات ومئات بل آلاف آلاف الختات من كتاب الله العظيم وإليك قوله بحروفه كما في الجواهر (۱۱): ((... أما المرتبة الظاهرة في الفاتح لما أغلق مهما قرأها بشرطها كتب الله له فيها أن تؤخذ جميع تلك الأذكار من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد واستغفار وصلاة عليه وقراءة قرآن وغيره من الكتب الأزلية كلها مثل التوراة والإنجيل مثلاً من أول منشأ العالم إلى ورد تلك الصلاة من الذكر وتجمع تلك الجعية المذكورة وتتضاعف ستة آلاف مرة وتضاعف أيضاً على عدد السنة جميع العوالم من كل ما سوى الله تعالى!!

<sup>(</sup>۱) الرماح ج۲/۸۲، ۸۳، ۸۶.

- (۱) حوراء. (۲) قصر في الجنة. (۳) عشر درجات.
  - (٤) عشر حسنات. (٥) محو عشر سيئات.
- (7) والطائر الذي يقوم منها على صورة ما ذكر في الحديث يسبح الله تعالى من جميع الملائكة وهذه الصلوات من الله غير التي تأتي في المرتبة الباطنة فإن تلك ليست هذه. ففي كل صلاة أيضاً يخلق منها ملك وينغمس في بحر الحياة ثم يخرج. فينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملك يستغفر للمصلي إلى يوم القيامة.
  - (٧) ثم في كل صلاة أربعمائة غزوة.
    - (٨) ثواب أربعمائة حجة مقبولة.
  - (٩) وأما كل تسبيحة وتهليلة فكلها فيها ثواب القرآن.

والأذكار المحسوبة في كل كورة العالم من كل روح من أول ما نشأ العالم إلى وقت بروز صلاة الفاتح من ذاكرها وهذا الذي ذكر الفاتحة بعد مضاعفتها بالمضاعفات الثلاثة التي تقدمت وكل سلكة في القرآن أبضاً من كل قاري من نشأة العالم إلى وقت بروز صلاة الفاتح من ذاكرها تتضاعف أيضاً تلك السَّلُكَةُ من القرآن من كل تال على قدر المضاعفات الثلاثة المتقدمة.. ولا يستثنى من هذه الجعية التي في الفاتح لما أغلق من جميع ما ذكر في الفاتحة والقرآن وجميع الأذكار إلا الاسم الأعظم وأذكاره ﷺ فلا مدخل لهذين في صلاة الفاتح لعلوها عنها لكن بحسب لسانه على مع ألسنة الأكوان في المضاعفات فإن له على مائة ألف لسان وأربعة وعشرون ألف لسان وكل لسان من ألسنته ﷺ إذا جمعت له آية واحدة من القرآن وتسبيحة واحدة من أي ذكر لم يعادلها جميع ذكر العالم من كل ذكر وتلاوة الفاتحة والقرآن من أول منشأ العالم إلى النفخ في الصور من كل ما ذكروه ومن كل ما قرأوه قرآناً وفاتحة ومن كل ما عبدوه من أول العالم وجوداً إلى النفخ في الصور لم يعادل تسبيحة واحدة من تسبيحه أو آية من تلاوته فضلاً عن الفاتحة.. ثم من بعده كل إنسان على قدر مبلغ ثوابه فما عسى أن يكون الأمر إذا تلى أبو بكر ر الله تلك الجعية كلها بلسانه وكان ثوابه فيها على قدر رتبته وأعطى ذلك كله لصاحب الفاتح لما أغلق في كل مرة فما عسى أن يكون ثوابه؟ وكذا في الملائكة العالين الذين هم وراء العرش إذا ذكر كل واحد فيهم تلك الجعية بلسانه ستة آلاف مرة وهم أبعد من أبي بكر الصديق بكثير لا حصر له وكذا إذا تلى كل لسان من ألسنته ﷺ تلك الجمعية ستة آلاف مرة فما عسى أن يحسب ثوابها؟ وكل لسان من كل شئ يتلو تلك الجمعية كل لسان منهم ستة آلاف مرة وهم خارجون عن الحصر والعد وهذا الثواب كله بتهامه في كل مرة من صلاة الفاتح لما أغلق فانظر ما جمعت من الثواب وهذا آخر مرتبتها الظاهرة. انهي. ثم جاء التجاني لاتباعه بعد حين ليبشرهم فألقى

فرية جديدة هي: «كل ما سمعتوه في فضل صلاة الفاتح لما أغلق فهو بالنسبة لما هو مكتوم كنقطة بحر.. سبحان المتفضل بهذا الخير العظيم على هذا الشيخ الكريم».. انتهى.

أقول: وإليك تلخيصاً لهذه (الهلوسة) لتعرف أي كذبة عظيمة أطلقها أحمد التجاني وأي مقام خيالي تمناه.. إنه - قبحه الله - يزعم أن المرة الواحدة من صلاة الفاتح يساوي أجرها أجر الآتي من الأعمال فتأمله..

ما قرأ من القرآن من كل أمة مجد ﷺ وما رددته من أذكار.

ما قرأ من التوراة من كل أمة موسى عليه السلام وما رددته من أذكار. ما قرأ من الإنجيل من كل أمة عيسى عليه السلام وما رددته من أذكار. ما قرأ من صحف من كل أمة إبراهيم عليه السلام وما رددته من أذكار. ما قرأ من صحف من كل أمة إبراهيم عليه السلام وما رددته من أذكار. ما قرأ من صحف من كل أمة نوح عليه السلام وما رددته من أذكار. ما قرأ من صحف من كل أمة صالح عليه السلام وما رددته من أذكار. ما قرأ من صحف من كل أمة إدريس عليه السلام وما رددته من أذكار. ما قرأ من صحف من كل أمة هود عليه السلام وما رددته من أذكار. ما قرأ من صحف من كل أمة هود عليه السلام وما رددته من أذكار. ما قرأ من صحف من كل أمة هود عليه السلام وما رددته من أذكار.

وهكذا كل الرسل والأنبياء البالغ عددهم أربعة وعشرين ومائة ألف نبي مع جموع أمهم فرداً فرداً وتحسب لكل فرد كافة أذكاره وتراتيله لكتابه ثم يضرب العدد كله في ستة آلاف ولنضرب مثالاً بأمة مجد فل فهب أن تعداد أمة علا العدد كله في ستة آلاف ولنضرب مثالاً بأمة مجد الله فهب أن تعداد أمة علا القرآن وسائر أذكاره وعدد حجاته وغزواته. ولنقل مثلاً أن متوسط عدد ختات القرآن وسائر أذكاره وعدد حجاته وغزواته. ولنقل مثلاً أن متوسط عدد ختات القرآن لكل فرد (٥) ختام طول عمره فيضرب هذا العدد في تعداد الأمة ثم يضرب ناتج هذا في ستة آلاف مرة يعني هكذا ((٥×٢٠٠٠٠)، هذا فقط فيكون حاصل ضرب العملية هكذا مرد،٠٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠)، هذا فقط فيكون حاصل ضرب العملية هكذا «٢٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠)، هذا فقط

ما تساویه المرة الواحدة من صلاة الفاتح لما أغلق من ختات القرآن الكريم ثم تحسب سائر الأذكار لكل فرد من أفراد الأمة بهذه الصورة ثم أضف أجر الحج وأضربه في أربعمائة وأضف إلى ذلك أجر غزوة في سبيل الله مضروبة حسناتها في أربعمائة وأجمع كل ذلك وأضف إليه أجر الأذكار بأنواعها كلها ثم افعل ذلك بكل أمة من الأمم وضع جميع ذلك في كفة وضع في الكفة الأخرى قول التجاني: اللهم صلى على عهد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم.

وبهذا يتضح لك أمران الأول ثبوت قول التجاني بأفضلية صلاة الفاتح على القرآن. الثاني أن المقولة التي ظل بعض التجانية في دفاع دائم عنها والتي تقول أن المرة الواحدة من الفاتح تعدل ستة آلاف ختمة من القرآن والتي أكثر من تردادها المنتقدون هي أخف وطأة وأقل كفراً مما قاله حقيقة الشيخ أحمد التجاني فإن حقيقة قوله التي قرأتها قبل قليل تدل على أن القرآن الكريم أتفه بكثير في ذهن الشيخ وأفراد زمرته من الفهم المنتقد فأين موضع الستة آلاف من مئات المليارات التي زعمها التجاني؟؟ وهذا القول يكفي لإخراج زعيم هذه الزمرة ومن آمن بأقواله هذه واعتقد ما فيها من دين الإسلام جملة وتفصيلاً وهو كاف أيضاً لوضع الفرقة في مصاف الجهوريين والقاديانية(١٠).

وليت هذا المارق قد توقف هاهنا واختصر على هذه الظلمة الشديدة ولكنه تمادى وتسلل إلى دائرة وهمية أخرى هي أشد ظلمة استصعب تفصيلها

<sup>(</sup>١) القاديانية من الفرق المارقة عن دين الإسلام، نشأت في الهند في فترة الاستعمار الإنجليزي للقارة الهندية وبالتحديد في ١٩٠١م ومن عقائدها أن عجداً ليس خاتاً للأنبياء وأن رئيسهم المسمى مرزاً غلام أحمد من رسل الله. والجهوريون هم أتباع المدعو محمود عجد طه ويعتقدون فيه الرسالة وقد كان لهم نشاطاً مكثفاً لعقيدة وحدة الوجود وقد تبعثر أفراد الفرقة وخفت صوتها نهائياً عندما قتل رئيسهم على الردة أبان حكم النميري في السودان ١٩٨٤م وبعد محموداً صرح المجددين لكفر الصوفية وضلالتهم. وقد نشأت الفرقة أيضاً في فترة الاستعمار الإنجليزي للسودان.

ورهب توضيحها فأجمل القول فيها فما هي هذه الزندقة الأشد؟ لقد زعم بعد كل هذا الكفر الصريح أن المكتوم من فضل صلاة الفاتح أعظم بفارق خيالي إذ أنه بالنسبة لما ذكر كالنقطة قرب البحر الخضم وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن الشيخ أكفر بكثير مما يعرف وأنجس مما يظن فعليه لعائن الله المتتالية إلى يوم البعث وقد أشار هو نفسه إلى درجته في الزندقة وعظمها فقال(١): ((لو بحت بما علمنيه الله تعالى لأجمع أهل العرفان على قتلي)) وأقول ينبغي أن يصحح هذا القول ويعدل إلى ما يطابق حالك أيها الزائغ.. فيقال لو بحت بما في نفسك من نزغ إبليسي ولا يقال ((مما عامكه الله)) فإن تعليم الله يتماشي مع شريعة الإسلام ولا يعلم ما يضادها وينقصها وأن أعرف الناس بتعليم الله هم أهل العلم والعرفان ولهذا يقول الله: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات ويفهم من قولـه الآتي أن صلاة الفاتح طامة شديدة وداهيـة عظيمة أخفى قمتهـا الأشنع وأظهر منها ما أخرجه واتباعه من ملة مجد والأنبياء صلوات الله عليهم وإليك قوله في صلاة الفاتح: «أما صلاة الفاتح لما أغلق فلها ثلاث مراتب مرتبة ظاهرة ومرتبة باطنة ومرتبة باطن الباطن وكنت أردت أن أبينها كلها في هذا المحل وأذكر منها العجائب والغرائب لكن منعني عدم استحقاق أكثر الناس معرفة ما هنالك... إلخ الله وكل ما مضى فهو في المرتبة الظاهرة كما زع ... نسأل الله السلامة من الزيغ.. آمين..

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الرماح ۲۲/۱.

<sup>(</sup>٢) الرماح ٢/٧٢.

#### نائب الله تعالى

تضرع الشيخ التجاني يوماً إلى ربه وتوجه إليه بطائفة من الأماني وزمرة من الغرائب المنكرات وألح في طلبها وقد تم هذا التوجه وقدمت تلك الطلبات بمعرفة من أتباعه بل بمحضر منهم تمهيداً لإيقاعهم في شباكه فقال بعد اللهم (١):

- (۱) أن تعطيني ما أعطيت لسيدنا طلحة وسيدنا الزبير وتمادى على هذا النمط إلى أن عد نحو الستين من أكابر الصحابة والتابعين ومن تبعهم وأن تجعلني وارثاً لجميع هؤلاء في جميع العلوم والمعارف والأسرار والأنوار والأعمال والأحوال ... إلخ.
- (٢) أن تجعلني في هذه القطبية القطب الفرد والغوث الجامع الخليفة الأعظم الذي مدده من رسول الله على بلا واسطة.
  - (٣) أن تجعلني نائباً عن النبي وخليفة عنه في جميع العوالم.
    - (٤) أن تجعلني نائباً عنك وخليفة عنك في جميع العوالم.
- (٥) أن تجعل لي التصرف المطلق الشامل العام الكامل من جميع العوالم».

هذا بحروف ما كان الشيخ قد طلبه من الله في بدء زيغه وانحرافه. وطمعه في هذه الدرجات يدل على أن الشيخ قد غطس إلى أُذنيه في أوهام المتصوفة ووساوسهم فهو يريد أولا أن يجمع الله له كل ما فتح ووهب لجاعة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم طلب تلك الدرجات الوهبة التي أولع المتصوفة بها كالغوث المقيم في مكة وهو - كما يزعمون - رأس القوم والقطب ثم طلب نيابة النبي في في جميع العوالم. ثم هوى الرجل أخيراً حين طلب من الله أن يكون نائبه في الأكوان وخليفته وأن يطلق له يده يتصرف طلب من الله أن يكون نائبه في الأكوان وخليفته وأن يطلق له يده يتصرف

<sup>(</sup>۱) جواهر ۱٤٤/۱ وهو دعاء اختصرنا منه هذا القدر فراجع الصفحة مع ص ١٤٥ فإن فيهما ما يضحك الشكلي.

كيف يشاء في جميع المخلوقات ليعز من يشاء ويذل من يشاء ويرحم من أحب ويقسو على من كره وأبغض ويرزق من يشاء ويفقر من يشاء ويميت ويحي ويبطش بمن يشاء يفعل هذا في عالم الطير والحيوانات والحشرات والجن والحوت والأساك والملائكة والبشر وكافة العوالم المعلومة لدينا والمجهولة. ولا يخفاك أيها القارئ أن هذا يعني صراحة أن يكون شريكه في ملكه ونصيره ومعينه في تسيير أمور الكون وهذا هو الكفر الصراح البواح.

وقد أخبرهم التجاني بعد فترة أن الله أجاب طلباته واستجاب لكافة خرافاته بما فيها نيابة الله فقد صار نائباً عاماً لمن خلق الأرض والسموات العلى كما في الجواهر(۱): ((... ثم أخبرنا أن كل ما طلبه من هذه المطالب فهو مضمون له أن يبلغه كله من سيد الوجود والله فله الحد والشكر..) وأضاف الناقل عنه: ((... وأما مطالبه كلها فلم يسعنا ذكرها لطولها ولما احتوت عليه من الأمور التي لا ينبغي كشفها..) قلت: وما يعنيه بهذه الجملة أن في جملة طلبات الشيخ المقدمة آنفاً ما هو أخطر من نيابة الله وأخطر من طلبه حق التصرف والقدرة في كل العوالم، فسبحان الله، ما هو الأخطر من نيابة الله والتصرف في أكوانه كما يشاء التجاني؟ ماذا تشتم من هذه الجملة أيها الفطن اللبيب؟

أيها القارئ المسلم تنزه الله عن هذا السفه وتعالى عن هذا العبث وقد قال عز من قائل: ﴿... قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [سورة الكهف: ٢٦].

سبحان القادر على قلب أجهزة الإنسان حتى يصير حماراً أو قرداً أو فأراً صورة ومعنى حكماً وعيناً. لقد صُدق هذا الزنديق في هذه الزعوم الفرعونية واتبع عليها اعتقاداً وإيماناً بصحتها بل واستلوا السيوف لحايتها ونحر كل من ينكرها(")،

<sup>(</sup>۱) جواهر ۱٤٥.

<sup>(</sup>٢) كما جرى في مدينة عطبرة عندما قام تجاني بمحاولة اغتيال أحد الدعاة بفتوى شيخهم.

والذي لم أفهمه وأحب أن يتولوا شرحه لنا لنفهمه هو.. هل أخبرهم الشيخ أن هذه النيابة كانت من قبل وصارت له فيها خلفاً ولمن كانت؟ ويا ليتهم يصبرون علينا ويخبروننا هل مات النائب السابق أم فصل فصلاً؟ وأهم من هذا كله نسأل فنقول: هل امتدت بعد التجاني فأعطيت لرجل آخر؟؟ ومن هو وهل أعطيت له كافة ما كان للتجاني؟؟ وهل هو من أهل الطريقة التجانية أم غيرها؟ وهل يطلب أتباع التجانية المدد منه الآن لأنه رأس الخاصة العليا وهو حي ويدعون أحمد التجاني لأنه من الأموات الذين قال التجاني فيهم من ترك الخاصة العليا من الأحياء ولجأ إلى الأموات فعل الله به وفعل.

وإذا كانت كل الإجابات بنعم.. فهل اتتكم من النائب الجديد أم من شيخكم المقبور أم قالها لكم رسول الله مشافهة يقظة لا مناماً فتكونون كشيخكم تماماً؟ أجيبوا معاشر التجانية على استفساراتنا هذه بجرأة شيخكم المألوفة وصراحته المتناهية وستلتزمون في كل إجابة قارعة تحل على بنيانكم فتهدم منه جزءاً يا شرازم الخزلان ويا أنصار إبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين وعلى شيخكم.

## داء الغسرور

من المغرور التياه (١) يا مقدم صلاة الفاتح في مدينة عطبرة؟ ومن الذي تحنكه الشيطان وارتحله وصار بنيخه في مواضع القذر ومواطن الخبث ويغطس به في حفائر النتن؟ أهو مدعى نيابة الله جل وعلا ومصحح عبادة الأوثان والزاعم أن النار موضع رحمة الله أم محدث حصر نفسه في دائرة الأخبار النبوية ليبين للناس صحيحها وضعيفها ويبين مواضعها في مصادرها وينصرها على من سواها من أوهام الصوفيين وفلسفات المتفلسفين ومزالق أهل التنظير والمتكلمين؟ من الجاهل الأحمق با رأس المهووسين في ولايتي النيل والشالية أهو مخرج السنن من تحت ركام مؤلفات الخيال ونشرها لانقاذ ضحايا الخداع والغش أم الزاعم أن في أجساد الفراعنة وقوم عاد ولوط وكافة كفرة القرون أجزاء وذرات من ذات المصطفى الهادي البشير قبحك الله وقبح عقلك..

أيها المقدم دم على ما أنت عليه من معاداة دعاة السنن ودعاة التوحيد.. فوالله لو لم تفعل ذلك لم تكن تجانياً ولو لم تقم بهذا الدور الخبيث لم تعين رئيساً ومرشداً لزمر التفوق في تلك النواحي وأباً روحياً لفرقة التجانية في ولايتي نهر النيل والشالية.. فاجهد في تلطيخهم فإنا جاهدون في كشف عوراتك ومزالق ساداتك ولكل نبأ مستقر وسوف ترى أن على الزائغ تدور الدوائر.. وإلى القارئ الباحث عن الحق أسوق هذا البرهان الساطع على غرور شيخ التجاني وتهه .. قال الشيخ أحمد التجاني في الرماح (١٠): «... قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى وقال سيدي مجد الغالي وكان لا يخافه لأنه من أكابر أحبابه وأمرائهم...

<sup>(</sup>١) بهذه الألفاظ البعيدة عن أخلاق أهل العلم خاطب مقدم التجانية محدث العصر عهد ناصر الدين الألباني كما مر في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) الرماح ١٦/٢.

يا سيدي أنت في الصحو والبقاء أو في السكر والفناء؟؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به.. بل أنا في الصحو والبقاء وكال العقل والحمد لله قلت ما تقول في قول عبد القادر قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى؟ فقال: صدق في يعني أهل عصره أما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لمن أدم إلى النفخ في الصور قال فقلت يا سيدي فكيف تقول إذا قال أحد بعدك مثل ما قلت فقال رضي الله عنه وأرضاه وعني به: لا يقوله أحد بعدي قال فقلت يا سيدي قد حجرت على الله واسعاً ألم يكن الله قادراً على أن يفتح على ولي فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلوم والأسرار والترقيات والأحوال أكثر مما أعطاك فقال رضي الله عنه وأرضاه وعني به بلى قادر على ذلك وأكثر منه ولكن لا يفعله لأنه لم يرده فقال: ألم يكن قادراً على أن ينبئ أحداً ويرسله إلى الخلق ويعطيه أكثر مما أعطى عجداً في قلت بلى ولكنه تعالى لا يفعله لأنه ما أراده في الأزل.. فقال وهذا مثل ذلك ما أراده في الأزل».. انتهى.. وأقول قد كفرنا بك يا تجاني وبترهاتك وبدأ بيننا وبين أتباعك الشيطان على لسانك ليضل بك أقواماً ويزيغهم عن صراط الله المستقيم.

إن التجاني يزعم أيها التابع له في كفره أن أولياء الله من لدن آدم وبدءاً من حواء وإلى أن يرث الأرض ومن عليها أقل منه منزلة وأدنى منه في الفضيلة هكذا أراد التجاني وعنى ولكنه فبعه الله وسود وجهه لم يجد من الألفاظ ما يعبر به إلا هذه الجلة الشنيعة (... قدماي هاتان..) وذلك ليترجم لخلقه الفاسد وأدبه المنحط..

وجملة دعوى الرجل أنه أفضل عند الله من حواء ومريم بنت عمران وآسيا زوجة فرعون التي ضربها القرآن مثلاً لأهل الإيمان.. وهو يزعم أنه أطيب عند الله مِن مَن قال عنه القرآن: ﴿وَجَاءَ مَنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ \* اتَّبِعُواْ مَن لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُم تُهْتَدُونَ \* وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الّذِي فَطَرَنِي فَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* ءَأَيَّجِذُ مِن دُونِهِ ءَالْهَةً إِن يُرِذِنِ الرَّحَنُ بِصُرٌ لا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا وَلاَ يُنقِذُونِ \* إِنِي إِذًا لَّفِي صَلالا مُبِينٍ \* إِنِي آمَنتُ تَغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا وَلاَ يُنقِدُونِ \* إِنِي الْبَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي بِرَبُّكُمْ فَاسْمَعُونِ \* فِيلَ اذْخُلِ الْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِن الْمُكْرَمِينَ الورة بس: ٢٠-٢٧]. ويزع أنه أطيب عند الله مِن مَن قال سبحانه فيهم: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٥١] وأنه أرفع درجة مِن مَن قال عنهم: ﴿إِنَّهُمْ فِئْيَةٌ آمَنُواْ بِرَبُّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى \* وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَى نَدْعُواْ مِن وَنِهِ إِلْهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا الْمَاسَ مِن مَن ذَكر في وَيَعَل التَنويل في قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَئِنَا لُوبُمُنَ عَبَادِنَا آتَئِينَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن اللّه الله عنه الله الله عنهم (وَالْوَلَمُهُمْ كَلِمَةً التَّقُوى وَكَانُواْ أَحَقَى مِهَا وَالْ عنهم والله الله عنهم الله الذين يلونهم) (أ). وقال الله عنهم الذين يلونهم) (أ). وقال الله عنهم الله الذين يلونهم) (أ).

وخلاصة دعواه أنه أفضل من كل أصحاب الأنبياء وكافة أنصار المرسلين في كل قرن من قرون بني آدم ولم يستثنى ولا أصحاب علا الله فقد تولى هو تجريحهم بوقاحة متناهية وذكر منهم البخيل والكسول في الطاعات والتارك للجمعة والجاعات وأن منهم من يتبع رسول الله لا للعلم ولا للنور ولا ولا وإنما ليملأ بطنه وأن منهم من لم يفتح عليه بالمعارف والأحوال والمقامات والتجليات ليملأ بطنه وأن منهم من لم يفتح عليه بالمعارف والأحوال والمقامات والتجليات كأم المؤمنين عائشة التي كانت تعتقد بعض الاعتقادات التي لا تدخل في مسمى الإسلام.. وهو -لا جزاه الله خيراً بجزم أن أحداً لم يفضله في الماضي

<sup>(</sup>١) الصحيحين..

ولا الحاضر ولا المستقبل بيقين يساوي يقينه في عدم معقولية بعثة رسول بعد علا الحاضر ولا المستقبل بيقين يساوي يقينه في عدم معقولية بعثة رسول بعد وأصحاب إبراهيم الخليل وأصحاب إبراهيم الخليل وأصحاب إبراهيم الخليل وأصحاب إبراهيم الماضية وأيضاً هذه الأمة كالحسن وسعيد وصالح وعجد وكافة عظماء الأمم الماضية وأيضاً هذه الأمة كالحسن وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وكافة أحبار الأمة المحمدية وصالحيها أنما مردهم منه وكل ما فاض على ذواتهم أو أرواحهم من نشأة العالم وأنه ممد غيرهم إلى النفخ في الصور وإليك ما خطته تلك الأنامل الشيطانية ففي الرماح (ا): ((... إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود ولا تتفرق على جميع الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاها ذاتي ومني تتفرق على جميع الموقف ينادي منادياً بأعلى صوته يسمعه كل من في الموقف: يا أهل المحشر هذا الموقف ينادي منادياً بأعلى صوته يسمعه كل من في الموقف: يا أهل المحشر هذا إمامكم الذي كان ممدكم منه... وقال وروحه وحوي هكذا مشيراً بإصبعيه السبابة والوسطى روحه على تمد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وروحي تمد الأقطاب والعارفين من الأزل إلى الأبد

فيا أيها المسلم إن لم يكن هذا هو الهوس فأين الهوس وإن لم تكن هذه هي السفاهة فأين هي السفاهة؟ وإن لم تكن هذه قمة الغرور والتيه فأرنيها مشكوراً وها هي شرازم أهل الزيغ ومؤلفات عامة الزنادقة من أضراب التجاني فمن منهم بلغ هذا المبلغ؟ الحق يقال إنه ليس فيهم لا ابن عربي ولا التامساني ولا ابن الفارض من نشر قدر ظلمات التجاني لقد جمع التجاني كل زندقة الزنادقة وسائر كفر الكفرة ثم أضاف إليه ظلاماً كثيفاً من نفسه النجسة.. وبعد هذا فعلى كل عاقل منصف أن يجب على سؤالي الأول من المغروريا رأس الشرور ومرشد الفجور.. ومن الموغل في التيه والهوس.. نسأله سبحانه الثبات على الملة.

<sup>(</sup>۱) الرماح ۱/۱۵، ۱۹۹، ۱۳۰.

## استجهال المصطفى وعصمت الأقطاب

بعد أن ذكر مثالب الصحابة وبعض عيوبهم الشرعية ككسلهم عن إجابة النداء وعدم إتيان المسجد إلا عند توهم وجود دنيا.. وما فيهم من مجالسة النبي لملء البطن لا للعلم وما ذكره من بخلهم الذي بلغ عند بعضهم أنه يشح من على نفسه التي بين جنبيه و... و... إلخ.. بعد هذا كله رجع التجاني ليرفع من جماعته وينزه أفرادها عن مزالق الصحابة وينزلهم منازل المصطفين الأخيار وينص على أنهم معصومون من الذنوب ومبرأوون من العيوب ثم يعتذر لعدم ذكر النبي ﷺ للأقطاب في قوله: ((لا عصمة إلا لنبي)) ويبرر هذا الأغفال بما هو الهلاك بعينه وهو عدم معرفة النبي ﷺ لدرجة القطبية ومنازل أفرادها.. لكن الشيخ يزعم أنه أدرك ضمن معارفه اللدنية أن القطب معصوم وأن الصديقين غير معصومين لنزول رتبتهم عنه والواضح من العبارة أن النبي على لم تتضح له الرؤية فلم ينسخ قوله الأول نعم لا تفسير منطقي لقول التجاني هذا إلا استمرار جهل النبي ﷺ وقصور علمه في هذا الأمر وعدم إدراكه له حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى.. وإن عدلنا إلى أخف من هذا لقلنا أن التجاني يعتقد أن النبي علم ذلك ولكنه كتمه عن أمته وهذا أيضاً جرم بالغ والأول هو المرجح عندهم كما يعرف من سياق كلامه وإليك نصه (١): ((... ولذا ثبتت العصمة للنبيين ومن ضمنهم الأقطاب ولم يصرح بهم ﷺ في قوله حيث قال لا عصمة إلا لنبي فقد ستر الأقطاب هناك من كونهم لا تعرف مراتبهم وما أخبر الله بها الخلق أعني بمرتبة الأقطاب ولا وصل العلم إليهم فيها فهي مكتومة لذلك لم يصرح بعصمة أهلها على السر مانع لمن ذاقه أن يعصي الله حتى طرفة عين وأما من عداهم من الصديقين الذين نزلوا عن رتبتهم فلا عصمة عندهم ... )) ونص

<sup>(</sup>۱) جواهر ۲٤٠/۱.

التجاني هذا يتضمن مجموعة من الدواهي:

- (١) جهل النبي ﷺ بعصمة التجاني وبقية الأقطاب وقصور درجته عن علم هذا الأمر.
  - (٢) أو كتان النبي ﷺ عن أمته وجه الحق في أمر من أمور العقيدة.
    - (٣) تبليغ النبي ﷺ لأمنه أموراً من الغلط.

وكفي التجانية زيغاً وكفراً وكفي شيخهم هذا الشر العظيم.

وإذا علمت - أخي القارئ - عصمة الأقطاب المزعومة هذه فالواجب أن تنتبه إلى أمر آخر قد كتمه الشيخ عن أتباعه ألا وهو رفعة آحاد التجانية في مقامات الولاية على سائر الأقطاب وسمو رتبتهم على كل الصالحين وسائر المقربين فهم قمة الفضل والخير في هذه الأمة المحمدية فقد قال (۱): ((إنهم أعلى مرتبة من أكابر الأقطاب ولو رأت الأقطاب ما أعده الله لمم لقالوا ربنا ما أعطيتنا شيئاً. لا يسئل عما يفعل. والله يرزق من يشاء والله ذو القضل العظيم)، وقال أيضاً : ((ووراء ذلك ما ذكر لي فيهم وضمنه في أمر لا يحل ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخرة)، وقال أيضاً: ((إن الله تعالى أعطاني يعني له ولأصحابه ما لم يعطيه لأحد من بعدهم أبداً..)».

أقول: وإذا علمت هذا استبان لك أن العصمة التي يزعم معرفتها دون الأنبياء.. إنما هي من نصيب قمة الأقطاب المتمثلة في التجانية وهذا النص الوارد عن التجاني قد اشتمل على ثلاثة من الطامات هي شر من المذكورة آنفاً ولهذه أخفاها اللعين وزعم أنها لا تعرف إلا في الآخرة وهذا شأنه في كل زندقة لعنه الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الرماح ۲/۱۵، ۱۸.

<sup>(</sup>٢) الرماح ٢/٣٣، ١٨، ٤٩.

# أعمال العباد في صحف التجانية

بعد تأكيده عصمة أتباع التجاني وسرده لشبهه البارده التي لا تروح إلا على من كان في عقل الحمار والثور أخذ الكذاب يؤكد مقاسمة أفراد التجاني لكل عامل في الكون في حسناته ويزعم أن الله خصه به وحده وأكرمه وزمرته بها وبشره أن كل عمل يتقرب به إلى الله من مفروض ومسنون كالصلاة والزكاة والصوم والعمرة وكل جهاد من المسلمين في الدنيا بل أوغل في الكذب وذهب إلى أكثر من هذا فزعم أن الله يعطيهم أكثر من صاحب العمل نفسه إذ أن الله يضاعف عمل كل عامل إلى مائة ضعف ويضعه في صحيفة تابع التجاني في كل موضع في الدنيا هذا والتجانية نوام يهزرمون أو جلوس يتسامرون بل وهم في معاصيهم أو.. أو.. إلخ ويحتج لذلك بقول الله: ﴿فَعَّالٌ لَمَّا يُرِيدُ﴾ [سورة البروج: ١٦]، و ﴿ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ﴾ [سورة الشورى: ] (أ)، و ﴿ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [سورة الحديد: ٢٩]. وسبحان منكس القلوب.. إن الاستدلال بهذه الآيات المبينة لبعض صفات الله وأفعاله في العباد لتلك الأماني والوساوس التجانية ليدل أظهر دلالة على مدى ما وصل إليه القطر المغربي من جهالة جهلاء وضلالة عمياء في تلك الحقبة.. كيف لو جاء آخر وادعى ما هو أعظم من دعاوي الشيخ التجاني أو مثلها واحتج بما يحتج به أحمد التجاني من هذه العمومات كيف يرد عليه التجاني.. والحق الذي لا يفوت على طالب صغير أن هذه الآيات لا تؤيد كل مدع لفضل كالشيخ التجاني إلا إذا فسرت بطريقة إخوانه الشيعة كأن يقول ((وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من التجانية)) و ((برزق من يشاء من التجانية)، وهكذا وأن تفشي هذا الأسلوب المكشوف فيمكن أن تفعل كل فرقة هذا الفعل وتسلك هذا السبيل فتدعي كل طريقة ما تدعيه الأخرى

<sup>(</sup>١) هذا القدر جزء من آية النور والبقرة وآل عمران.

وتحتج بما تحتج به الأخرى فتقول الختمية وقتها ((وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من أهل الطريقة الختمية وتقول السهانية.. من يشاء من أهل الطريقة البرهانية.. وهكذا.. إلا السهانية.. وتقول البرهانية.. من يشاء من أهل الطريقة البرهانية.. وهكذا.. إلا أن هذا الأسلوب يتوقف نجاحه على توفر قاعدة عريضة من الناس على مستوى أتباع التجاني في انحطاط تفكيرهم وتهاوي تصوراتهم وهذا كله من باب تحريف الكلم عن مواضعه ومن الأماني التي ألقت باليهود في مزالق لا تحصى وانحرافات الكلم عن مواضعه ومن الأماني التي ألقت باليهود في مزالق لا تحصى وانحرافات فاقت حد التصور ويكفي في رد هذا الزعم الباطل قول الله في محكم تنزيله (وَأَن فَاتَ حد التصور ويكفي في رد هذا الزعم الباطل قول الله في محكم تنزيله (وَأَن فَانَنُسُهُ إسورة الجائية: ١٥، فصلت: ٣٦)، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِمّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه ﴾ إسورة الجائية: ١٥، فصلت: ٣٣]، وقوله: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِمّا مُعَلَى منا الكثير إسورة العنكبوت: ٦] هذا ما نطق به القرآن لردع هذا الباطل وقد تركنا منه الكثير في القرآن والسنة.

وإن كان التجاني يزعم أن رسول الله على ما زال يمشي بين العارفين ويضيف إلى دينه إضافات أو أنه على يرسل رسائلاً من وراء الغيب فقد صادم رسول الله على وعاند ربه فإن النبي الله أعلن تمام النعمة وكمال الديانة يوم أن ردد وسط جماهير الصحابة في سهل عرفات (الْيَوْمَ أَكْلُتُ لَكُم وينتكم وَأَتْمَنتُ عَلَيْكُم نِغْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإسلام وينا [سورة المائدة: ٣].

أيها القارئ المسلم إني لأتساءل عن هذه الجوع التي اتبعت التجاني وآمنت بهذا الهوس أهي عقول بشرية؟ ولا عجب أشد العجب من وجود بشرية تسعى في دنياها بقلوب كقلوب الجال والبقر يسوقها موسوس ويحركها مجنون يأمرها فتأتمر ويرشدها فتطيع ويلقمها الفرية بعد الفرية فتبتلعها بلا تردد. وإني لأعجب من جهنمي مأسور في أغلال القسوة وهو يدير دولة من ضخام الجسوم يعبث بهم ويتجول بهم في أودية من الباطل الظاهر كالمجوسية واليهودية والنصرانية وغير ذلك وهم ينقادون له كقطايع الأنعام لكني أقول سبحانه من

يملي لأعدائه ويمهد لهم نكاية ويمد لهم مكراً وهل ننسى كيف أملى للغرامطة ومهد لهم في دولة البحرين (أ).. فسبحان الفعال لما يريد..

لقد آمنت فرقة التجانية بهذه الأباطيل أعمق الإيمان والت خلق الله بها وعادت وتبرأت ممن تبرأت منه بسببها حتى سفكت فيها الدماء.. ولنرجع إلى نص أحمد التجاني مرة أخرى.. (إن الله يعطيهم من عمل كل عامل تقبل الله تعالى منه أكثر من مائة ألف ضعف مما يعطي صاحب ذلك العمل.. وكل من عمل عملاً صالحاً من أعمال وتقبل منه يعطينا الله تعالى ولأصحابنا على ذلك العمل أكثر من مائة ألف ضعف مما يعطي صاحب ذلك العمل سواء قل ذلك العمل أوكثر مفروضاً كان أو غير مفروض ونحن رقود ولله الحد...)(۱).

وقال أيضاً يكيل لأتباعه بمكاييل الوهم كما نقلوا عنه (١) ((وقد تفضل شيخنا وسيدنا وأستاذنا على أصحابه بكل من ذكر ذكراً إلا ويذكر معه سبعون ألف ملك فضلاً من الله ورحمة وموهبة وكرامة...)) هذه بعض أماني التجاني استطاع غرسها في صدور كافة جموع التجانية في كل زمان ومكان ولهذا وأمثاله يظنون أنهم خير خلق الله وأفضل ما في ملك الله وأن الندم عاقبة كل من لم ينضوي تحت راية التجانية ولهذا كان شيخهم ينهي أتباعه أشد النهي عن الانضام لطرائق التصوف الأخرى أو زيارة شيوخها فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول (١): ((من ترك ورداً من أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله تعالى على جميع الطرق آمنه الله في الدنيا والآخرة فلا يخاف من شيء يصيبه لا من الله ولا من رسوله!! ولا من شيخه أياً كان من الأحياء أو من الأموات

<sup>(</sup>۱) هي دولة الكفر الشهيرة التي كانت في مناطق الخليج العربي قوي أمرها وكثر أتباعها فصارت تقتل الحجيج وتسلب أموالهم وقد تجرأت وسرقت الحجر الأسود إلى البحرين وظل هذا دأبها حتى أبيدت نهائياً عام ٤٧٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) الرماح ٥٢/٢. (٣) الفتح الرباني ٧٣.

<sup>(</sup>٤) الرماح ١٨/٢.

وأما من دخل في زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به المصائب دنيا وأخرى ولا يفلح أبداً..) وأقول أن هذا نص من التجاني على أن زمر التصوف كلها حند التجاني- هالكة ضالة وإلا لما بشر من دخلها من التجانية بالبلايا والعذاب في الدنيا والآخرة فاليعتبر المتصوفة ((ولكن قل لي بربك أيها القارئ هل يستقيم هذا مع قوله الآخر الزاعم فيه أنه ممد الجيع من الجنيد إلى آخر صوفي ومن لدن آدم إلى النفخ في الصور يعني أنه ممد السهاني والميرغني والجيلاني والمكاشفي و. و. و. الخ. بهذه المعارف التي ينغمسون فيها. فإما أن يكون كاذبا في قوله أنه ممد الجميع وإما أن يكون قد مد غيره بقاذورات وأباطيل فيكون كالذباب تحت إحدى جناحيه داء والآخر شفاء فتكون دعوى امداده للجميع ليست من مناقبه. فتأمل.

### ستار للجرائمر

قد علمت في فصل سابق أن التجانية معصومون وأنهم غير معنيين بقول النبي ﷺ: ﴿كُلُّ ابن آدم خطاؤن﴾(ا) فعلى هذا ينبغي أن نأول جرائمهم ونحملها على أحسن المحامل!! فإذا رأيت مقدم التجانية أو تابعه في ميسر أو رأيته يحتسى خمراً أو رأيته متلبساً بزني أو رأيته خيالاً وظلالاً!! نعم هكذا بلغت جرأة التجاني وبهذا المستوى استخف التجاني اتباعه فأبان بذلك أنهم أولى الناس بقول الله: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ﴾ [سورة الفرقان: ٤٤] فرسخ هذا المفهوم الباطل في أذهان المقدمين ورعاعهم وذلك لضان أمرين، الأول إثبات عصمة التجانية بإبعاد ما يعكر عليها، أما الثاني فاحسب أنه أشنع وهو إرادة التمهيد لنفسه وكباره لارتكاب ما تهواه نفوسهم المريضة من الخطايا تحت ستار الولاية فلعنة الله عليهم ما بقيت منهم بقية وإليك قوله بحروفه كما في جواهره(١٠): ((... فخلط العارفون عليهم بوجوه من التخليط استناراً عن العامة بإظهار أمور من الزنا والكذب الفاحش والخمر وقتل النفس وغير ذلك من الدواهي التي تحكم على صاحبها أنه في سخط الله وغضبه والأمور التي يقتحمها العارفون في هذا الميدان إنما يظهرون صوراً من الغيب لا وجود لها في الخارج إنما هي تصورات خيالية يراها غيرهم حقيقة فيفعلون في تلك الصور أموراً منكرة في الشرع وهم في الحقيقة لم يفعلوا.. وقال: ﴿إِنَّهُ يَتَصُورُ فِي صَوْرَةُ الْوَلَايَةُ أَنْ يَقْعَدُ الْوَلِي مَعْ قُومُ يَشْرِبُونَ الخر وهو يشرب معهم فيظنونه أنه شارب الخر وإنما تصورت روحه في صورة من الصور وأظهرت ما أظهرت وفي الحقيقة لا شئ وإنما هو ظل ذاته تحرك فيها تحركوا فيه مثل الصور التي تظهر في المرآة .. ». فيا أيها التجاني وأنت أينها التجانية

<sup>(</sup>١) وتمامه وخير الخطائين التوابون.. رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) جواهر ١٣٧/١ - الرماح ١٣٦/١، ١٣٧.

الأنثى المغرر بكما أنتما مطالبان بمغالطة أنظاركما ومعاكسة عقولكما تماماً فأخبريني أيتها التجانية أوزيلي عني حيرتي وجهلي بأمور تلك الطريقة الغامضة وردي عافاك الله منها على تساؤلاتي هذه..

إذا حاول شيخ التجانية في قريتك أو مدينتك أن يفعل شيئاً معك أيتها الجيلة كضم وعناق أو تقبيل أو مضاجعة ما يكون موقفك؟ أتعتبرين ذلك المتجرى ظل شيخك لأنه معصوم ولا يمكن أن يكون هو؟ وهل في هذه الحالة تستسلمين لهذا الظل أم إنك ستقاومينه وتجهدين للخلاص من أفعال الظل والظلال؟

ولكن إن قلت أنك ستقاومين لانقاذ نفسك أليس هذا خلافاً لتعليات الشيخ؟ أو لم يقال لك أن الشيخ؟ أو لم يقال لك أن تلقي بنفسك بين يديه كالميت بين يدي غاسله لا اختيار.. لا إراده.. لا إفاده) كيف توفقين بين هذه المعضلات؟؟ أيتها المخدوعة المغرر بها المساقة إلى النار وهي تنظر انقذي نفسك فإن ما يجري عليك وسط هذه الزمرة ليس بأقل مما يجري عليك فيا لوكنت في حانة خر وسط سكارى فاكسري إقفال هذا السجن الذي أنزلتيه غشأ وأخرجي منه إلى فسحة السنة النبوية فانضوي تحت رأيتها واعملي بها.. تجدى الفوز والسلامة من خزي الدنيا والآخرة وأنت أيها المخدوع تصور أنك في زيارة شيخك فدخلت إلى حجرة ما فرأيت زوجتك في المنظر الأنف الذكر وهي بين أحضان المعصوم يقبلها ويشمر للفتك بها وهي تنقاد لهذا الظل افتترك الظل يقضي وطره لأن ذلك لا يتعدى الخيال كما قال شيخك أم الظل افتترك الظل إخراج المسكينة من تحته وأنت تعلم أن هذه المرأة التي هي زوجتك في الظاهر ربما كانت خيالاً وظلالاً اختباراً لثقتك كما في الرماح.. (\*)

<sup>(</sup>١) الأنثى من تابعات الطريقة.

<sup>(</sup>٢) الرماح ١/٨١١، ١١٩.

وربما كانت الدنيا كما في نفس المرجع وربما كان الفاعل ظلاً فما الذي تفعله مع الظل والظلال والخيال؟

أيها المسكين أنا لك ناصح عليك شفيق من السير في هذه الدروب الشيطانية فعليك بكتاب ربك فيه الهدى والنور، أيها المسكين متى عرفت أن في ملة المصطفى الهادي مشل هذه الثغرات؟ ومتى عرفت أيها المخدوع أن ديانات الساء جاءت بمثل هذا الاستغفال وهذه المهازل المضحكة والمخجلة في آن واحد..

أيها المسكين أنا لك ناصح عليك شفيق فعليك بكتاب ربك فيه الهدى والنور وسنة نبيك مجد على فإنه الطريق المستقيم الذي سار عليه الصحابة ومن تبعهم ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَخْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَخْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [سورة النوبة: ١٠٠].

# الأقطاب اعلمرمن الأنبياء

سبحان ملك الملوك، فبينا يغلون في أمر النبي أشد الغلو فيرفعونه إلى الربوبية ويجعلونه جامعاً لصفات الرب بل يجعلونه عين الرب كما مر آنفاً عندما وصوفه بالاستواء على العرش وأنه ملء العرش والكرسي إذا هم ينقضون ذلك عكسياً فها هو الشيخ يعود إدراجه فينزل بالنبي إلى مستوى ينحط عن درجة أصحاب التجاني فتأمله كيف يقول: «أما العلم بمراتب الكون وما يقع فيه جملة وتفصيلاً وتقلبات أطواره وانكشاف ما سيقع فيه في المستقبل قبل وقته وهو كشف الغيوب الكونية فإن غير النبي قد يزيد على النبي في هذا الميدان..)(١) هكذا يعلم التجاني أتباعه عندما يسأل!! هل يتأتى زيادة غير الأنبياء على الأنبياء في العلم؟؟ ومع ظني أن الرجل زنديق متآمر على الإسلام فإنني أجزم أن الرجل كما تظهر سائر كتاباته من أكابر البلهاء قد سلب الفطنة وجردته القدرة الإلهية من الذكاء.. ذلك أن الذي يملأ الكون كله سهله وجبله وبحره لا ينبغي أن تغيب عنه غائبة من أموره والذي يتصف بصفات الله من العلم والقدرة لا يجوز في عقل العقلاء أن يقارن به غيره في العلم والإحاطة ولذلك أقول أن الرجل قد ألقى عليه الحمق كله والبلاهة جملة ليكون أضحوكة لمن جاء بعده.. فتأمل.. وهكذا ينكل الله برؤس الزنادقة المضلين فيوقع الخلل في تخرصاتهم وقد قال من أحاط بكل شئ علماً ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ [سورة النساء: ٨٦] ومثل هذا التضارب يكثر جداً في أفكار التجاني.. ومن هذا القبيل زعمه الأخر أن مجداً على قد خلق من الله ثم يعود فيقول أن إبليس فرع من الحقيقة المحمدية لأنها هي الأصل في كل مظهر..)(١)

<sup>· (</sup>۱) جواهر ۲۳۲، ۲۳۳.

<sup>(</sup>٢) جواهر ١٨٨١.

ومن ذلك أيضاً جعله من يطيع الله ويتتبع طريقه محبوباً رفيع القدر عنده سبحانه ومن وجعله من يعصيه في أعظم الأمور محبوباً أيضاً رفيع القدر عنده سبحانه ومن ذلك ما مر من زعمه أنه ممد العارفين بالأحوال والمعارف ثم تحذيره من سلوك طرق العارفين لا بل حتى من زيارتهم وغير ذلك وهذه علامة الباطل وإشارة الطريق المبتدع. فالحلاصة أن كافة التجانية يعتقدون أن شيخهم الأول ونائب الله الذي عين بدله وجهرة علماء الطريقة واتباعهم هم أزيد في بعض العلوم على أنبياء الله ورسله كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وداود وصالح وهود وشعيب أنبياء الله ولهذا لا ينقادون لمحمد الله إذا خالفه التجاني في شيء فهو رأس ملتهم وكبير نحلتهم فهم على ملة التجاني الذي فاق الأنبياء في العلم!

والمقصود من قوله (١٠): «أما العلم بمراتب الكون وما يقع فيه جملة وتفصيلاً وتقلبات أطواره وانكشاف ما سيقع فيه في المستقبل. إلخ.. من ميلاد دول واختفائها ونزول الغضب الإلهي عليها والبطش بأعدائه فيها وما ينزل عليها من بركات الساء من غيث وتراحم وألفة ومن هذه التفصيلات أيضاً مراتب الأولياء ودرجاتهم عند الله ومغادرتهم هذه الدنيا وما يولد من تابعين وصالحين وما شابه وما يبث من آيات وبراهين القدرة الإلهية في هذا الكون الشاسع فإن هذا كله وأمثاله من ما يفوق فيه أحمد التجاني ويزيد على إبراهيم وعهد صلوات الله وسلامه عليه.

هذه عقيدة الفرقة وهي أفكار الزائغ أحمد التجاني فهل توافقني أن دجالنا هذا له القدرة على منافسة كافة الدجاجلة منذ نشأت العلم وحيازة قمهم؟؟ أما أنا فالذي اعتقده أن كافة الأمم السابقة لو داجلتنا لهزمناهم بهذا الدجال الذي ابتلى الله به آخر هذه الأمة. أسأل الله أن يميت آثاره.. آمين..

<sup>(</sup>۱) ومن أورده من شواهد قول ابن عربي الزنديق أن الله خصه بعلم لم يعلم به آدم فمن دونه. وقال معلقاً على هذا. يريد من النبيين والمرسلين.

<sup>(</sup>٢) جواهر ٢٣٣/١.

## خروج التجاني من الملة

لا يختلف عاقلان في أن عبادة الأوثان هي التي حاربها مجد رسول الله ولا يختلفان أن من فعلها الآن فهو على طريقة أبي لهب وأبي جهل وعقبة ابن أبي معيط والأخنس بن شريف والوليد بن المغيرة..

ولا يختلف اثنان أن من جاهد لتصحيح عبادة الأوثان وأورد لها الشهات وحشد لها ما يظنه براهينا لهو خارج عن ملة عجد وسائر الأنبياء فإذا انضاف إلى هذا عقيدة إكرام الكفار في جهنم بلذيذ الأطعمة وادعاء حب الله للكفار أعداء الأنبياء وإذا أضاف شقي إلى كل هذا ادعاء بأنه أعلم من عجد وسائر المرسلين وأن النبي عجداً قد استوى على العرش والكرسي معاً حتى امتلأتا منه وزاد على هذا كله أنه هو النائب للبارئ جل وعلا وأنه ممد الأولياء والصالحين منذ نشأة العالم بالأنوار والمعارف وذلك إلى النفخ في الصور ثم زاد ذلك ولطخ أصحاب النبي بما هم براء منه وزعم أن منهم من يعتقد عقائد السوء ويعيش على الجهالات أقول إذا اضيف كل هذا إلى ما مضى اضطر كل عاقل فضلاً عن عالم أن يحسب مثل هذا الرجل كافراً حقيقياً من حزب ابن سبأ يريد أن يستأصل البقية الباقية من العقيدة الإسلامية وسعى كل هذا السبي لا لشيء إلا لإطفاء نور الله فمثل هذا الرجل لا ينبغي أن يشك في كفره (أ) وخروجه عن الملة الإسلامية ومن شك في كفره فهو أحد رجلين فيا أرى إما أن يكون في النهاية من الجهل والغباء وانعدام التمييز الشرعي وإما أنه هو نفسه من العتاة الكفرة. على هذا فينبغي على المسلمين في كل بقاع الأرض أن يستشعروا خطر هذا الرجل على هذا الرجل هذا الرجل على هذا الرجل هذا الرجل من بقاع الأرض أن يستشعروا خطر هذا الرجل على هذا فينبغي على المسلمين في كل بقاع الأرض أن يستشعروا خطر هذا الرجل على هذا الرجل من العتاة الكفرة.

<sup>(</sup>۱) قد تثبت البعض في إطلاق كلمة الكفر بزعم أن الصحيح المؤيد بالدليل أن يقال هذا كفر لا أن يقال عن قائه أو فاعله كافر ونشطوا لتأويل كل جرم ولعمر الحق لو أن مسلكهم هذا قبل وهيمن لاستخرج كل زنديق زندقته.

على الإسلام ومدى خبثه وأن يُحذّروا من الدعاة الجاهدين لنشر طريقة هذا الرجل وأن يطاردوها ويضيقوا عليها سبل الانتشار وأن يحاصروها بالمحاضرات وكتابة الرسائل والكتب لإظهار خبثه فإن انتشارها مقدمة لخطر عظيم. وعليهم أن يكشفوا للبسطاء أن زعيم هذه الفرقة لا صلة له بالولاية والأولياء ولا الصلاح والصالحين وإنما هو مارق خطير ودجال كبير همه محاربة النبي مجد الملكمة وغير ذلك ولهذا اختلق وزور وزين وصور وخاص بحوراً من الباطل فأهلك الله به من شاء مِن مَن لم يصبه النور في الأذل ولم يوفق. وعليهم أن يكشفوا لهم أن رموزاً كثيرة قد لمعت في ساء التاريخ (الم تكن في الحقيقة إلا يحشفوا لهم أن رموزاً كثيرة قد لمعت في ساء التاريخ (الم تكن في الحقيقة إلا دواهياً كان يعنيها رسول الله على عندما قال (اا): ((ستكون سنين خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق فيها الرويبضة)، وعندما قال (القبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)).

وأخيراً ليعلموهم أن الكثرة في الاتباع ليست معياراً يحدد الصالح من الأعمال ويميز به بين الصالحين وغيرهم من الناس والله المستول أن يستأصل هذه الأباطيل ويفقر منها البلاد ويريح منها العباد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وما أكثرهم في القرون القريبة منا ووقتنا هذا يعج بهم.

<sup>(</sup>٢) حديث ستكون سنين... رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) حديث يقبض العلم.. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

## جريمة الاصلاح وعاقبتها عند التجانية

أن تأمر بالمعروف يعني أن تأمر بما أمر به رسول الله المحلمة القرآن وبما أوحى الله اليه من وحي السنة فكل من يأمر الناس بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهج البيت وصوم رمضان وبكافة مسائل المعتقدات وبتخليص كلمة التوحيد من شوائب الجهل ولوثات الشرك وبطاعة الوالدين وتربية الأولاد وحسن الجوار وحسن الخلق مع المسلمين ومعاونتهم في أمورهم ودفع الأذى عنهم والإحسان إلى الأرملة والمسكين وابن السبيل والعجماء واحترام الكبير وتوقيره ورحمة الصغير والاصلاح بين المتخاصمين والسعي في إزالة الشحناء وأداء الأمانات وحفظ العهود والصدق في القول وتحكيم الكتاب الكريم في سائر أحوال الراعي والرعية وجهاد الكفرة وسائر أعداء الملة كل هذا ما أمر به الله فن أمر بهذا أو بعضه فقد أمر بالمعروف.

ومن نهى عن الكفر والتساقط في صوره كعبادة الأوثان وإجلال الصليب واعتقاد القوة بتدبير أمور الكون أو بعضه وعلم غيوبه وأسراره في غير الله وارتكاب الزنا وشرب الخر وخيانة الأمانة والكذب في القول وإهمال الواجبات مثل الصلاة والصوم والتبرج وعدم تربية الذراري التربية الإسلامية وأكل الحرام والتولي يوم الزحف وقذف الأبرياء بما لم يرتكبوه والهمز واللمز ونظر الخيانة وتعذيب المسلمين وتكليفهم بالعسير وما لم يطيقوه والتعالي عليهم وأخذ حقوقهم واستحلال عروضهم.. وما أشبه هذا فقد نهى عن المنكر وسميت القبائح منكر لإنكار الشرع لها وسمى الأول معروفاً..

وقد ظلت كافة رسالات الساء بدءاً من أبينا آدم النبي إلى خاتمهم مجد على تأمر بالأول وتزين فعله لكافة خلق الله وتقبيح الثاني وتنهي عن ارتكابه وما يؤدي إليه.. وسار المؤمنون في كل القرون على دروب أنبيائهم ورسلهم في

الأمر والنهي طاعة لهم واقتداء بهم.. وسار اللعين وذريته وأجناده من بني آدم عكس سير الرسل الكرام ينادون لدروب الشر وينهون عن فعل الخير وأهل الصراط المستقيم ومن هذا النوع الأخير المخزول مؤسس الطريقة التجانية فمع تطبيقة لهذا المسلك الشيطاني عملياً فقد صرح بذلك بالقول الصريح وهاك قوله بحروفه (۱).

الدعوة للأولياء ملزومة لهم بطريق الشرع الظاهر لقوله والله المنافع المنكر لكن هذه الدعوة آية.. الحديث وبقوله ويقل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر لكن هذه الدعوة المذكورة هنا إنما هي بالإذن الخاص كإذن الرسالة فمن نهض إلى الخلق يدعوهم إلى الله تعالى بالإذن الخاص له من الله سرت كلمته في جميع القلوب ووقع الإقبال من الخلق عليه والاستجابة له ووقع امتثال أمره واجتناب نهيه في الخلق وأطيع وحلا كلامه في القلوب ومن نهض إلى دعوة الخلق إلى الله بالإذن العام ليس له شيء من الأذى الخاص لم ينتفع بكلامه ولم يقبل عليه إقبال فإن لسان الحق يقول له بلسان الحال في بساط الحقائق ما أمرناك بهذا ولا أنت له بأهل وإنما أنت فضولي فمن وقف هذا الموقف ابتلى بحظوظ نفسه من الرئاسة والرياء والتصنع وليس من الله في شيء.. إلى أن يقول ومن ادعى الإذن الخاص من الله وهو كاذب فيه وانبسط الخلق بالدعوة فإنه يموت كافر إلا أن يتوب... إلخ.

هكذا يقول مبدل دينه ولهذا وغيره نقول إنه دسيسة كفر وخبيئة مكر فالأمر بالمعروف إما أن يستند على الإذن العام وهو المتمثل في قول النبي بلغوا عني ولو آية وقوله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فمن أمر مستنداً على هذا القول لم يبال الله به كما زعم التجاني ولم يرض عنه بذلك وكانت خطابات الحال الإلهية تسخر منه وتقول له ما أمرتك بذلك أيها الفضولي وليس ذلك. وأصابه الله بالفشل والحزلان ومنع الخلق من الانتفاع به وكان بهذا من أهل

<sup>(</sup>۱) جواهر ۷٦/۲.

الجرائم والغضب وربما تطور به الحال إلى أن يسلب الإيمان جملة وتفصيلاً ويموت كافراً جزاء وفاقا لأمره بالصلاة أو العفه أو الأمانة.. إلى ومن أراد التوفيق وانتفاع الخلق به فليجلس صامتاً حتى يأته إذن خاص من الله كما تأتي الرسالة للرسل الكرام فبربك ما تقول في هذه الدابة التي ابتلى الله بها الأمة وبربك ما تقول في تلك الفلول التي تضلعت من هذا القذر وأخذت تزينه في ديار المسامين ومساجدهم. إن أقل ما يقال في هذا وأمثاله مشاكسون ومنافسون لمحمد على وما جاء به وقد كثر في القرآن الحكيم والسنة النبوية النصوص الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا من أنصار الله كما قال في الحج: ﴿... وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُواْ بِالمَغْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾ [سورة الحج: ٤٠، ٤١]، وقال مخبراً بفوز الآمر الناهي ومبشره كما في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجِئَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإَنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بِايَغْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* التَّايْبُونَ الْعَابِدُونَ الْخَامِدُونَ السَّايْحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْغَرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشَّرٍ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة التوبة: ١١١، ١١٢]. ونص سبحانه على أن الأمر والنهي من صفات المؤمنين كما قال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُؤُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَيْكَ سَيَرْحُهُمُ اللَّهُ ... ﴾ [سورة النوبة: ٧١] فما هنا رحمة وليس مقتاً وسلباً كما زعم ذلك الزنديق. واعلمنا سبحانه أنها غرس الصالحين من الأمم في ذراريهم وتربيتهم عليها كُما فِي قوله: ﴿ زَمَا بُنَى أَقِمِ الصِّلاَةَ وَأَمُمْ بِالْغَرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاضبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمَ الأَمُورِ ﴾ [سورة لفمان: ١٧] ونص على أن خيرية هذه

الأمة وأفضليتها إنما هي بأمرها بالمعروف ونهيهما عن المنكر كما جاء في قوله: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ السورة آل عران: ١١٠] وأخبرنا أن صلاح من كان قبلنا إنما هو بأمرها بالمعروف وممارسة النهي عن المنكر ما في قوله: ﴿لَيْسُواْ سَوَاءٌ مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ وَمُمارسة النهي عن المنكر ما في قوله: ﴿لَيْسُواْ سَوَاءٌ مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِعَلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ النّيلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ \* يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ فِي الْمُنْوَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِخِينَ ﴾ [سورة المعروف ويَنْهُونَ عَنِ المُنكر ويُسَارِعُونَ فِي السنة النبوية خصوصاً ما لا يحصى فمن ال عران: ١١٤، ١١٥] مثل ذلك كثير وفي السنة النبوية خصوصاً ما لا يحصى فمن ذلك ما رواه حذيفة على عن النبي على قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم))(١٠).

وأيضاً عن أبي بكر الصديق الله قال: أيها الناس إنكم تقرؤن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنما سمعت رسول الله على يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه (۱).

وفي حديث أبي سعيد أيضاً قال سمعت رسول الله على: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)(").

وفي حديث ابن عمر (\*) شه قال: من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار ومثل هذا أكثر من أن يحصى وتلك ملة الإسلام أما ملة التجاني المفتراه فالصحيح فيها إنه لا أمر ولا نهي إلا أن يأتيك إذن خاص من الله مباشرة كإذن

<sup>(</sup>١) الترمذي في السنن.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٤) سلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

الرسالة وإن بلغت آية قرآنية أوضحت فيها للناس نحريم حرام أو ذم مذموم أو أمراً بواجب فأنت على شفا هلكه وتوقع سلبا نهائياً وكأن الخبيث كان على علاقة خاصة بالله واتصال فقد زعم أن المقادير تخاطبه ما كلفناك بهذا وما أمرناك ووو.. إلخ ومثل هذا هو الذي ينزع الثقة من قلوب العوام بأي نص قرآني أو سني ويظنون أن ثمة أسرار أو علوم فوق هذه النصوص.. يعرفها التجاني وهذه العقيدة وحدها كافية لإخراج صاحبها إلى الظلمات وسلبه الإيمان بالله ورسله.

فيا أيها التجاني النائم متى تستيقظ من نومك ومتى تتفكر بهدوء في حالك ومتى تتفكر بهدوء في حالك ومتى تتجرد من ما أنت فيه من التغابي لتدرك أي ورطة دخلت فيها وأي مهوى سحيق أنت مندفع إلى قعره البعيد.. أسأل الله أن يلهمك رشدك ويردك إليه رداً جميلاً وأحسن ما اختم به هذا الفصل قول الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مُمَّن دَعًا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ [سورة فصلت: ٣٣].

\* \* \*

#### عبادة القمر

قالت التجانية:

من نظر إلى البدر في ليالي متعدده وخاطبه بهذين البيتين وهو مشغوف القلب بمحبوب حلال له اجتمع به في أمد قريب وهما؛ (يا أيها القمر المنير الزاهر الا بلج البدر البهي الباهر بلغ شبيهتك السلام وصف لها شوقي وإني في هواها ساهر) وليحذر كل الحذر من فعل هذا الأمر في محرم فلرعما فقد بصره عند النظر للقمر حال تلاوة ذلك أو بعد الإجابة(۱).

لا يهمنا كثيراً إن كانت هذه من حكم التجاني الرأس أم لبعض رعاعه مقدمي الطريقة فإن القصة المزعومة هذه وما تتضمن من زيغ ستظل حملاً على ظهور أتباع التجاني إلى يوم القيامة..

والذي أقوله عن هذا الصنيع أنه مؤشر إلى إحدى أمرين أولهما اعتقادهم التوسل بالقمر وهو الذي انفردت به تلك الطريقة عن سائر فرق الساحة فهذا من أكبر البراهين على حقهم البالغ فإن مثل هذا التوسل لو جاز عقلاً لجاز التوسل بالحير والبغال فإن فيها من المنافع لبني آدم ما الله به عليم وقد لفت القرآن نظر الخلق إلى ذلك فقال: ﴿والخيل والبغال والحير لتركبوها وزينة﴾ فإن توسلوا به لمنفعته فلإنسان آخر أن يتوسل بهذه المخلوقات لمنفعتها فالقمر ليس أطهر في هذا منه وأولى وللزهرة والمريخ وكافة هذه النجوم أولى منها بل الشمس أظهر في هذا منه وأولى وللزهرة والمريخ وكافة هذه النجوم

<sup>(</sup>۱) غاية الأماني ترجمة أحمد داؤود صوسى الموساوى وهذه طريقة الكهنة والدجالين فغي كتاب سحر الكهان: من قال عند زيادة البدر: يا قمر يا قماريا منور على ببتي وعلى كل جار وحياة بناتك السبعة الأبكار الجالسين على الأنهار يعجنون العيش بلا مياه ويخبزونه بلا نار اركب جملك واطلع جبلك وشبع لي عشر جواري من خدمك مفككات الأزرار ومنشرات الشعور بدور في القصور والدور على فلانه بنت فلانه ويحضرها لي سكرانه بغير حمر العجل ويا قمر. إلخ من قرأ هذا في زيادة البدر فإن المطلوب يحضر مسافة الطريق. إلخ محتصر من كتاب سحر الكهان.

من المنافع ما أشار إليه القرآن: ﴿وَلَقَدْ زَيِّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً للسَّيَاطِينِ ﴾ [سورة الملك: ٥]، وقال: ﴿وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ﴾.

وأخبر سبحانه بتساوي الشجر والدواب والنجوم والقمر في أداء بعض صور العبادات فقال: (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) [الجج: ١٨]. وإن قالوا لما فيه من جمال قلنا فيجوز لأحمق مثلهم أن يقف أمام أحواض الزهور فبشكو لزهرة السوسن والأرجوان وعباد الشمس والياسمين وما أشبه ذلك وليت شعري أي هوس سيتفشى في الأمة إن تفشت أفكار التجانية وتكاثر أتباعها. أقول ما ذكرتهما يمكن أن يكونا هو المرتكز الذي تستند إليه التجانية في التوسل بالقمر ويمكن أن يكون هذا من عقيدة وحدة الوجود التي دعا إليها شيخ الفرقة أو عقيدة الحلول اللتان مرتا في فصل سابق والذي يقوي الاحتال الأخير أن الدعاء المذكور للعاشق لم يتضمن إلى الإفصاح باسم المحبوب ولا يكون هذا إلا لاعتقاد معرفة القمر ما في ضمير العاشق.

ومن عجائب هذه الدعوة الشيطانية أنها مجابة ولو كان المعشوق مومس لقوله مهدداً بفقدان النظر بعد إجابة هذه الدعوة. فيا أيها المقدم أهذه هي تربية الإسلام التي تهتم بها الصوفية عامة وفرقة التجانية خاصة؟؟ أهذا هو التمسك بسنة النبي الذي تدعيه؟؟

اسمح لي أيها المقدم أن أوجه لك سؤالاً، وأرجو ملحاً ألا يسؤك.. هل أخبرت موظفات عطبره اللواتي اعتنقن الطريقة التجانية بهذه الوسيلة الناجحة في الحصول على المحبوبين ولاجتماع بهم في أقصر الأوقات من الحلال والحرام؟؟ الحق أقول أيها المقدم أن مثل هذه المهازل لن يقبلها عقل ذكي دعك مِن من قرأ القرآن وتفقه فيه لكن في الحمير والبغال والجمال يمكن أن تركز كل أنواع

الباطل ويمكنك أن تدعي وتقول ما دام أتباعك من نرى تزين دعواك وسط دروس الحقد والشتائم التي تكيلها لدعاة التوحيد والسنة في جلسات الزوايا المظلمة وأوكار هذه الفرقة المارقه في مدينة عطبرة وغيرها. قبحها الله وقبحك وسود وجهك في الدنيا قبل الآخرة، آمين.

\* \* \*

# مصادر الزيغ

من المهم جداً أن نلفت النظر أخيراً إلى أن هذه الأقوال المنسوبه إلى زعيم فرقة التجانية قد تضمنها أكثر مؤلفات الفرقة ولم ينكر نسبتها إلى شيخهم مؤلف من علمائهم وإنما قبلها كل من صنف ودافع عنها وتأولها وعليه فإن إنكار نسبة أحد هذه المؤلفات إلى شيخ الطريقة بعد هذه الحقبة الطويلة من موت الشيخ ومؤلفي هذه المصنفات والتي بلغت قرابة القرن من الزمان لاراحة للائذ بة لأمرين.

أولهما: أن قبول كافة أسلاف الطريقة التجانية لهذه المؤلفات يؤكد صحة نسبتها إلى مؤلفيها فانكارها بعد هذه الفترة الطويلة لا يعدو أن يكون رجوعاً إلى الإسلام واستشباعاً لأفكار التجاني وزندقته.

ثانيها: أن هذه الشنع المنسوبة إلى أحد التجاني لم ينسبها كتاب واحد بل هي مبثوثة في كل مراجع التجانية الأمات كجواهر المعاني وكتاب الرماح والفتح الرباني وغاية الأماني بل أن المكتبة السودانية تطفح بالرسائل المؤلفة من علماء هذه الزمرة المنحرفة وكلها تدافع عن فكر التجاني ومعتقداته وتهاجم كل من ينكرها. على هذا فإن محاولة التخلص من كتاب أو كتابين لا يبرئ هذا الشيخ من الزندقة التي ينتسب إليها وهي أيضاً لا تريح من ينبرئ للدفاع عن هذه الفرقة فإن مؤلفيها ما زالت إقراراتهم تتوالى. وإليك جملة من الكتب والرسائل التي ذكرت أو أشارت إلى هذه الجرائم العظيمة لتعلم أنها زمرة كافرة منذ النشأة الأولى إلى يومنا هذا.

<sup>(</sup>١) وقد اعتمدت في نقل أقوال التجانية على مؤلفاتهم فقط وتركت مؤلفات المنتقدين فلم أنقل منها حرفاً واحداً تأكيداً للجريمة.

#### ١- جواهر المعاني(١):

تم تأليفه في حياة منشئ الفرقة في حوالي عام ١٢١٣ هـ وكان تأليفه بإذن منشئ الفرقة وجمع أكثر نظريات الشيخ وفتاواة المنحرفة وتم تسجيلها مباشرة من فم الشيخ بجهد المدعو على بن حازم بن العربي براذه الفاسي المغربي المقتول في المدينة عندما دفئته التجانية حياً.

٢- رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم:

تم إكاله في عام ١٢٦٠ ه بجهد المدعو عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي بعد هلاك التجانى بنحو ثلاثين عاماً.

٣- الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني:

تم تأليفه قريباً من عام ١٣٢٧ بجهد المدعو عجد بن عبد الله بن حسنين العصفاري التجانى.

٤- غاية الأماني في ذكر كرامات أصحاب الشيخ التجاني:

من المؤلفات المعاصره واسم مؤلفه عد بن السيد التجاني.

٥- السر الأبهر:

تم تأليفه في عام ١٣٢٧ هـ ومؤلفه أحمد بن مجد التجاني.

٦- النفحة القوسية في السيرة الأحدية:

تم تأليفه في عام ١٣٢٦ ه بجهد المدعو مجد بن علوان بن حسنبن الجوسفي التجاني.

٧- الفتوحات الربانية في الطريقة الأحدية:

تم تأليفه في عام ١٣٣١ هـ بجهد المدعو أحمد التجاني بن مجد الشنقيطي.

٨- الياقوته الفريدة في الطريقة التجانية:

أرجوزة حوت كل هوس الطريقة أوجله تقع في أكثر من خمسائه بيت وهي من نظم المدعو مجد بن عبد الواحد بن عجد النظيفي التجاني وهو معاصر.

<sup>(</sup>١) وقد قالوا عنه أنه أشهر وأبرك كتب الطريقة التجانية راجع ص ١٤٣ من كتاب التجانية والمنفصل.

٩- جلاء القتام وكشف الظلام:

من تأليف المدعو صلاح حسن مجد خويدم التجانية كما وصف نفسه وهو باق. 
-۱۰ سفينة الفوز والنجاة مؤلفه مجد الطاهر يوسف التجاني خويدم طريقة الشيخ كما نعت نفسه وهو حي.

١١- السيف الياني لمؤلفه خديجة المقدمة.

١٢- التجانية والمستقبل للفاتح النور التجاني.

\* \* \*

#### خــتاماً(۱)

تلك نبذة من جرائم المدعو أحمد التجاني الفاسي قد انتقيتها لك من مؤلفاته أو مؤلفات معاصريه وناصريه ولم أحصر كل هوسه المبثوث وسط رعاعه فمن أراد الاستزاده من ذلك ورام الوقوف على جملة زيغه وكافة كفره فعليه بقراءة كتاب جواهر المعاني لمؤلف الفرقة الماهر وناقل نصوصها عن شيخها والمتتلمذ عليه واللصيق به دهراً طويلاً، الزائغ الصيت المدعو على براده وأيضاً بكتابي الرماح والفتح الرباني ففيهما الكثير المثير الخطر بل لو رجع الإنسان إلى رسائل التجانية ومؤلفاتهم الصغيرة لوجد فيها جملة من كفر الشيخ أحمد التجاني...

وقد تركت بعض طاماته عمداً وأدخلتها ضمن رسالة أخرى أتممتها والحمد للله أكدت فيها التطابق بين الشيعه الاثنى عشرية وفرقة التجانية واسميتها (تنبيه الناس إلى التطابق الحاصل بين كفرة قم ودجال فاس).

وجمعت طائفة أخرى من أقواله ادعى فيها مشافهة الرسول على وأخرى نسبها إلى النبي على زاعماً ثبوتها في كتب السنن وأفردتها في رسالة اسميتها (وضاع العصر).

وتركت أقوالاً أخرى تحتوي على تقولات شنيعة على الله إلى وقت آخر إن شاء الله راجياً بذلك كله الزب عن دين الله والتنفير من هذا الزائغ الذي ما زالت ضلالته تتفشى بين أهل الجهل وما أكثرهم.

والذي ما زال أذنابه يجاهدون لنشرها بين الناس..

أخيراً أسأل الله القبول والمعافاة والنصرة على جنود الباطل الطغاة إنه ولى ذلك والقادر عليه وآخر ما أقول «أن الحد لله رب العالمين».

كتبه أبو عجد هاشم الحسين أم الطيور - السودان الأربعاء في ۲۷ من صفر ۱٤۱۸ هـ الموافق ۳۰ من يونيو ۱۹۹۷م

<sup>(</sup>۱) وقد رأى قضيلة الشيخ صفوت الشوادفي إلحاق البحث المنشور في مجلة البحوث العلمية العدد الرابع عشر عن طائفة التجانية مع الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم أورادهم والصلاة خلفهم إكمالاً للفائدة.

#### مراجع البحث

١- القرآن الكريم.

٢- صحيح البخاري مع شرحه الفتح.

٣- صحيح مسلم.

٤- جامع الترمذي.

٥- سنن ابن ماجه.

٦- سنن البيهقي.

٧- مسند الإمام أحمد.

٨- السلسلة الصحيحة للمحدث الألباني.

٩- صحيح الجامع للمحدث الألباني.

١٠- ميزان الإعتدال للحافظ أبي عبد الله الذهبي.

١١- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني الحافظ.

١٢- فصوص الحكم لابن عربي.

١٣- ديوان ابن الفارض.

١٤- الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي.

١٥- قطوف أزهار (ساني).

١٦- جواهر المعاني تجاني.

١٧- رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم.

١٨- الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني.

١٩- غاية الأماني في ذكر كرامات أصحاب التجاني.

٢٠- شرح الصلاة المشيشية.

٢١- مزيد الإفادة للشيخ عبد المحمود نور الدائم السماني.

٢٢- قصيدة السر الظاهر والنور الباهر ضمن ديوان مجمع الفرائب لمحمد عنان الميرغني.

٢٣- تبرئة الذمة في نصح الأمه لمحمد عثان عبده البرهاني.

٢٤- السر الأبهر في أذكار القطب الأكبر تجاني.

٢٥- النفحة القدسية في السيرة الأحدية تجاني.

٢٦- الفتوحات الربانية في الطريقة الأحمدية تجانى.

٢٧- الياقوته الفريدة في الطريقة تجانى.

٢٨- بطائن الأسرار لمحمد عثمان عبده البرهاني.

٢٩- جلاء القتام وكشف الظلام تجاني.

٣٠- سحر الكهان لبعض المرتدين.

٣١- القادياني والقاديانية للندوي.

٣٢- البداية والنهاية لابن كثير.

٣٣- لسان الميزان لابن حجر.

٣٤- مجلد الربوبية من الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية.

٣٥- السيف الياني (تجانية).

٣٦- التجانية والمستقيل (تجاني).



الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد

فبناء على ما اقترحه سهاحه الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من كتابة مختصر عن الطريقة التجانية وإدراجه في أعهال الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلهاء أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في ذلك ضمنته ما يلي :-

١ ـ كلمة عن أحمد التيجاني منشىء هذه الطريقة وعن مصدرها.

٢ - نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه.

٣ ـ حكم الشريعة فيمن يعتقد هذه العقيدة.

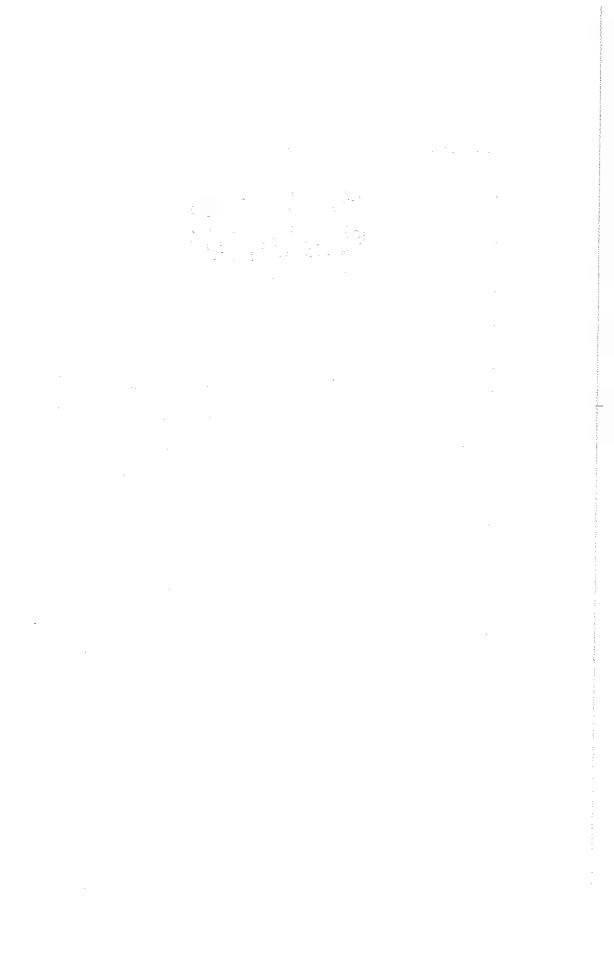

# الموضوع الأول

#### كلمة عن أحمد بن محمد التجاني وعن مصدر الطريقة التجانية

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد التجاني ولد عام ١١٥٠ من الهجرة بقرية عين ماضي التي وفد إليها جده محمد، فاستوطن بها وتزوج من قبيلة فيها تدعى تجانى أو تجانا فكانت أخوالا لأولاده وإليها نسبوا نشأ أبو العباس بهذه القرية وحفظ بها القرآن ورحل في طلب العلم إلى بلاد عدة وتأثر في أسفاره بمن التقى به من مشايخ الطرق الصوفية وأخذ الطريق عن عدة منهم ثم انتهت به رحلاته إلى وسيفون وهناك زعم أنه قد جاءه الفتح وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناماً وأنه أذن له في تربية الخلق على العموم والإطلاق وأخذ عنه الطريق الصوفية اكتفاء بما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم مشافهة وأمره أن يترك كل طريق أخذه عن مشايخ الطرق الصوفية اكتفاء بما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم مشافهة وعين له النبي صلى الله عليه وسلم الورد الذي يلقنه مريديه وهو من المستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سنة ١١٩٦ من الهجرة وكمل له الورد بسورة الإخلاص على رأس المائة ولذا سميت الطريقة الأحمدية والمحمدية كها سميت التجانية نسبة إلى القبيلة التي صاهرها جده محمد فنسبوا إليها.

وزعم أحمد التجماني بعمد شهرتمه أنمه شريف ينتهي نسبمه إلى

الحسن بن على بن أبي طالب ولم يشأ أن يعول في إثبات ذلك على وثائق مكتوبة ولا على أخبار الأعيان والآحاد بل زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسأله عن نسبه فأجابه بقوله: أنت ولدي حقاً وكررها ثلاث مرات ثم قال له: نسبك إلى الحسن صحيح. اهم ملخصا من الباب الأول من جواهر المعاني لعلى حرازم (١) ومن الفصل الثامن والعشرين (٢) من كتاب الرماح لعمر بن سعيد الفوتى.

هذا وإنه لم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم أن أحداً منهم وهم خير الخلق بعد الأنبياء ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التشريع قد أكمل في حياته صلى الله عليه وسلم وأن الله قد أكمل للأمة دينها وأتم عليها نعمته قبل أن يتوفى رسوله صلى الله عليه وسلم إليه، قال تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ (٢) فلا شك أن ما زعمه أحمد التجاني لنفسه من رؤية النبي صلى الله وسلم يقظة وأنه أخذ عنه الطريقة التجانية يقظة مشافهة. وأنه عين له الأوراد التي يذكر الله بها ويصلى على رسوله بها لاشك أن هذا من البهتان والضلال المين.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵ ۵۷ من جد ۱.

<sup>(</sup>٢) ص ١٧٨ - ١٨١ من جه ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، من الآية [٣].

# الموضوع الثاني نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه

نظرا إلى أن الدواعي التي دعت إلى إعداد بحث عن الطريقة التجانية ليعرض على هيئة كبار العلماء في الدورة العاشرة لا تعني مناقشة رؤساء هذه الطريقة ولا الرد عليهم وبيان الصواب لهم إنما تعني ذكر نقول من كتبهم تتجلى فيها عقائدهم ويمكن بعد الاطلاع عليها الحكم من خلالها عليهم بما تقتضيه هذه النقول.

لهذا اقتصرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مجموعة من النقول من بعض كتبهم دون استقصاء نتبين منها عقائدهم ويسهل الحكم بمقتضاها عليهم ولم تضف إليها من عندها إلا إشارات خفيفة وفيها يلي ذكر نقول من كتاب « جواهر المعاني وبلوغ الأماني » لعلي حرازم وكتاب « رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم » لمعمر بن سعيد الفوتى :

قال على حرازم /(١): اعلم أن سيدنا رضى الله عنه سئل عن حقيقة الشيخ الواصل وماهو فأجاب أما ما هو حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعت له جميع الحجب عن كمال النظر في الحضرة الإلهية نظرا عينياً وتحقيقاً يقينياً فإن الأمر أوله محاضرة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق، ثم مشاهدة وهو تجلى الحقائق بلا حجاب لكن مع خصوصية، ثم معلينة وهو

<sup>(</sup>١) ص ١٦٠ من جـ ١ من جو در المعاني.

مطالعة الحقائق بلا حجاب ولا خصوصية ولابقاء للغير والغيرية عينا وأثرا وهو مقام السحق والمحق والدك وفناء الفناء فليس في هذا إلا معاينة الحق في الحق للحق بالحق ( فلم يبق إلا الله لا شيء غيره، فها ثم موصول وما ثم واصل)

ثم حياة وهي تمييز المراتب بمعرفة جميع خصوصياتها ومقتضياتها ولوازمها وما تستحقه من كل شيء ومن أي حضرة كل مرتبة منها ولماذا وجدت وماذا يراد منها وما يؤول إليه أمرها وهو مقام إحاطة العبد بعينه ومعرفته بجميع خصوصياته وأسراره ومعرفة ما هي الحضرة الإلهية وما هي عليه من العظمة والجلال والنعوت العلية والكهال معرفة ذوقية ومعاينة يقينية وصاحب هذه المرتبة هو الذي تشق إليه المهامة في طلبه لكن مع هذه الصفة فيه كمال إذن الحق له إذناً خاصاً في هدايه عبيده وتوليته عليهم بإشاردهم إلى الحضرة الإلهية فهذا هـو الذي يستحق أن يطلب وهو المراد بقول على الله عليه وسلم لأبي جحيفه سل العلماء وخالط الحكماء واصحب الكبراء " وصاحب هذه المرتبة هو المعبر عنه بالكبير، ومتى عثر المريد على من هذه صفته فلازم في حقه أن يلقى نفسه بين يديه كالميت بين يدي غاسله لا اختيار له ولا إرادة ولا عطاء له ولا إفادة وليجعل همته منه تخليصه من البلية التي أغرق فيها إلى كال الصفاء بمطالعة الحضرة الإلهية بالإعراض عن كل ماسواها ولينزه نفسه عن جميع الاختيارات ـ والمرادات مما سوى هذا ومتى أشار عليه بفعل أوامر فليحذر من سؤاله بلم وكيف وعلام ولأي شيء فإنه باب المقت والطرد وليعتقد أن الشيخ أعرف بمصالحه منه وأي مدرجة أدرجه فيها فإنه يجرى به في ذلك على ما هو لله بالله بما فيها اخراجه عن ظلمة نفسه وهواها . . . ) الخ.

ومن أمثلة غلو أتباع أحمد بن محمد التجاني فيه ما قاله علي حرزام ونصه (۱) واعلم رحمك الله أنى لا استوفى مالسيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التجاني رضى الله عنه من المآثر والأيات والمناقب والكرامات أبد الأبدين ودهر الداهرين لأني كلما تذكرت فضيلة وجدت فضيلة أخرى وكلما تذكرت آية رأيت أكبر من أختها إلى هلم جرا . . . إلى أن قال : لأن مآثر هذا الشيخ لا تحصى ومناقبه لا تستقصى فقد شاعت بها الأخبار حيث سار الليل والنهار وليس يوجد لها حد ولا مقدار، وإنما نورد صبابة منها وشظية من عدها فقد يكل عنها القرطاس والقلم، ويعيا في طلبها اليد والقدم . . . الخ .

وبعد أن أثنى على من نقل عنهم في كتابه جواهر المعاني قال "جعلنا الله وإياكم من المنخرطين في سلكه ومن المحسوبين في حزبه وممن عرف قدره وقدر محبه بجاه محمد وآله وصحبه، فإن من تشبث بأذيالهم بلغ المأمول وكان فيها يرومه قريب الوصول فابسط أيها المحب يد الضراعة عن ذكرهم وقف متذللا عند بابهم وقل بلسان الافتقار إليهم إرحم عُبَيْدَك الضعيف وإن كان بها على الجور والتطفيف فقد قال تعالى على لسان رسوله: أنا عند المنكسرة قلوبهم . . إلى أن قال توحاشا لمن تعلق بأذيالهم أن يهملوه أو تحيز لجنابهم أن يتركوه فإن طفيلي ساحتهم لا يرد، وعن بابهم لا يصد، ولله درقائلهم:

هم سادتي هم راحتي هم منيتي أمل الصفا حازوا المعالي الفاخرة حاشا لمن قد حبهم أوزارهم أن يسملوه سادتي في الأخرة

وقال أيضاً: " والفرق بين من يعلبه الحال لضعفه ومن يعلبه لقوة

<sup>(</sup>١) ص٧ ـ ٩ من جـ ١ من جواهر المعاني.

الوارد عليه أن الذي يغلبه لضعفه علامته ألا يمد غيره، وقصاراه على نفسه والذي يغلبه الحال لقوته علامته أن يمد غيره وأقوى من ذلك أن يسلبه ما أعطاه وذلك هو الكامل الذي يعطي ويسترد وكل شيء بقضاء وقدر وقد شاهدناه غير ما مرة فعل ذلك مع بعض الإخوان لسوء أدبهم ولموجب آخر . . . الخ .

هذا وإن ما اشتملت عليه هذه الكلمات من الغلو الفاحش والشرك الفاضح لغني عن البيان وقد تجاوز به قائله حداً لا يقبل معه تأويل، ولا ينفع معه اعتذار، اللهم إلا إذا قيل إنه صدر من قائله في حال سُلبَ فيها عقله، وصار إلى حال لا يُحمَده عليها، ولكن معظموه لا يرون ذلك ولا يقبلونه بل يرونه عمدة له وكرامة.

ثم ذكر عن أحمد التجاني أن كلامه يحوم حول الفناء ووحدة الوجود وأن شعور الولى بوجود نفسه يعتبر شركا.

وقال في وصفه أحمد التجاني /(۱) وحديثه عنه " وكثيراً ما يقرر هذا المعنى ويدل عليه، ويرشد بحاله ومقاله إليه، وينشد بحاله على سبيل التمثيل ـ أنا معي بدر الكمال، حيث يميل قلبي يميل، وذلك بأنه قد محا السوى فلا يشاهد مع الله غيرا، ولا يسرى لسواه نفعاً ولا ضراً، بل يشاهد الفعل من الله وأنه هو المتصرف والدال بفعله عليه والمتعرف، وأن أفعاله كلها مصحوبة بالحكمة، محفوفة بالرحمة، ويسرى الخلق كالأواني المسخرة في يد غيره ويتعد شهود الإنسان نفسه اثنينية ويتمثل بلسان حاله ويقول: إذا قلت ما أذنبت قالت مجيبة وجودك ذنب لا يقاس به ذنب.

<sup>(</sup>١) ص ٦١ - ٦٢ من جد ١ من جواهر المعاني

وعلى هذا المعنى صارت حالته فلا ترى أفعاله وأقواله وتصريحاته وتلويحاته تحوم إلا على الفناء في الله والغيبة فيه عما سواه . . . إلى أن قال في وصفه (ص٦٣) يحيى القلوب ويسبرىء من العيسوب يغنى بنسظرة ويوصل إلى الحضرة إذا توجه أغنى وأقنى وبلغ المنى، يتصرف في أطوار القلوب بإذن علام الغيوب . . . اخ . اه .

وهذا لون آخر من شدة غلو الشيخ في نفسه وغلو أصحابه فيه انتهى بمه وبهم إلى دعوى الفناء الممقوت والقول بوحدة الوجود، إن ذلك لإلحاد في الدين وبهتان وكفر مبين.

ثم زعم أن شيخه يعلم الغيب فقال /(1) " ومن كما له رضي الله عنه نفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الأصحاب وفي غيرها من إظهار مضمرات، وإخبار بمغيبات، وعلم بعواقب الحاجات، وما يترتب عليها من المصالح والآفات، وغير ذلك من الأمور الواقعات، فيعرف أحوال قلوب الأصحاب وتحول حالهم وإبدال أعراضهم وانتقال أغراضهم وحالة إقبالهم وإعراضهم وسائر عللهم وأمراضهم ويعرف ماهم عليه ظاهراً وباطناً ومازاد وما نقص وبين ذلك في بعض الأحيان وتارة يستره رفقاً بهم من الاختبار والامتحان، واتفقت لغير واحد معهد في ذلك قضايا غير ما مرة.

وقال في حصول شيخه على اسم الله الأعظم وفي تقديس ثوابه (٢) " وأما ثواب الاسم الأعظم فقد قال سيدنا رضي الله عنه أعطيت من الله العظيم الأعظم صيغاً عديدة وعلمني كيفيةً أستخرجُ بها ما

<sup>(</sup>١) ص ٦٣ ـ ٦٤ من جـ ١ من جواهر المعاني.

<sup>(</sup>٢) ص ٦٨ من جدا من جواهر المعاني

أصيبت تراكيبه وأخبره صلى الله عليه وسلم بما فيه من الفضل العظيم الذي لا حد له ولا حصر وأخبره صلى الله بخواصه العظام وكيفية الدعاء به وكيفية سلوكه وهذا الأمر لم يبلغ لنا أحد أنه بلغه غير سيدنا رضى الله عنه لأنه قال رضي الله عنه أعطاني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الاسم الأعظم الخاص بسيدنا علي كرم الله وجهه بعد أن أعطاني الاسم الأعظم الخاص بمقامه هو صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ رضي الله عنه قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الخاص بسيدنا علي لا يعطى إلا لمن سبق عند الله في الأزل أنه يصير قطباً ثم قال رضي الله عنه ثم قلت لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم ائذن لي في جمع أسراره وجمع ما احتوى عليه ففعل صلى الله عليه وسلم وأما ما أخبره به صلى الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الأعظم الكبير الذي هـو مقام قطب الأقطاب فقال الشيخ رضي الله عنه حاكيا ما أخبره بـ ه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لتاليه في كل مرة سبعون ألف مقام في الجنة في كل مقام سبعون ألفاً من كل شيء في الجنة، كائن من الحور والقصور والأنهار إلى غاية ما هو محلوق في الجنة ما عدا الحور وأنهار العسل فله في كل مقام سبعون حوراء، وسبعون نهرا من العسل وكل ما خرج من فهمه هبطت عليه أربعة من الملائكة المقربين فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى الله تعالى وأروه له فيقول الجليل جل جلاله اكتبوه من أهل السعادة واكتبوا مقامه في عليين في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا في كل لفظة من ذكره وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر الله به على السنة جميع خلقه في سائر عوالمه ولـ ه في كل مـرة ثواب ما سبح به ربنا على لسان كل مخلوق من أول خلق آدم إلى آخره . . . إلى كثير من هذا الخرص والتخمين والرجم بالغيب في تقدير

الثواب بالآلاف المؤلفة إلى أن قال على حرازم " وعما أملاه علينا رضى الله عنه قال " لو اجتمع جميع ما تلته الأمة من القرآن من بعثته صلى الله وسلم إلى النفخ في الصور لفظاً لفظاً فرداً فرداً في القرآن ما بلغ لفظة واحدة من الاسم الأعظم وهذا كله بالنسبة للاسم كنقطة في البحر المحيط وهذا مما لاعلم لأحد به واستأثر الله به خلقه وكشف لمن شاء من عباده وقال رضى الله عنه إن الاسم الأعظم هو الخاص بالذات لا غيره وهـ و اسم الإحاطـة ولا يتحقق بجميع مـا فيه إلا واحـد في الدهـر وهو الفرد الجامع هذا هو الاسم الباطن وأما الاسم الأعظم الظاهر فهو اسم الرتبة الجامع لمرتبة الألوهية من أوصاف الإله ومألوهيته وتحته مرتبة أسياء التشتيت ومن هذه الأسهاء فيوض الأولياء فمن تحقق بوصف كان فيضه بحسب ذلك الاسم ومن هذا كانت مقاماتهم مختلفة وأحوالهم كذلك وجميع فيوض المرتبة بعض من فيوض اسم الذات الأكبر وقال رضى الله عنه إذا ذكر الذاكر الاسم الكبير يخلق الله من ذكره ملائكة كثيرة لا يحصى عددهم إلا الله ولكل واحد من الألسنة بعدد جميع الملائكة المخلوقين من ذكر الاسم ويستغفرون في كل طرفة عين للذاكر أي كل واحد يستغفر في كل طرفة عين بعدد جميع السنته وهكذا إلى يوم القيامة ثم قال رضى الله عنه سألت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عن فضل المسبعات العشر وأن من ذكرها مرة لم تكتب عليه ذنوب سنة فقال لي صلى الله عليه وسلم فضل جميع الأذكار وسر جميع الأذكار في الاسم الكبير فقال الشيخ رضى الله عنه علمت أنه أراد صلى الله عليه وسلم جميع خواص الأذكار وفضائلها منطوية في الاسم الكبير، ثم قال رضى الله عنه يكتب لذاكر الاسم بكل ملك خلقه الله في العالم فضل عشرين من ليلة القدر ويكتب له بكل دعاء كبير وصغير ستة وثلاثون

ألف ألف مرة بكل مرة من ذكر هذا الاسم الشريف، وقال رضى الله عنه فمن قدر أن ذاكراً ذكر جميع أساء الله في جميع اللغات تساوى نصف مرة من ذكر الاسم من ذكر كل عارف(١). اه.

وذكر عمر بن سعيد الفوتي في كتاب الرماح(٢) أن الأولياء يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وأنه يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل عنه شيء وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم فإذا أراد الله أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها " ثم ذكر في هذا الفصل كثيراً من النقول عن جماعة من الصوفية فيها حكايات عن رؤية الأولياء للرسول صلى الله عليه وسلم يقطة وذكر في هذا الفصل كثيراً من الغرائب والمنكرات حول مجالس الأنبياء والأقطاب في المسجد الحرام عند الكعبة بأجسادهم وتصرفهم بأنفسهم ووكلائهم في الخلق وذكر فيه أيضاً أن الأنبياء والأولياء لا يبقون في قبورهم بعد الوفاة إلا زماناً محدوداً يتفاوت حسب تفاوت درجاتهم ومراتبهم ثم ختم الفصل بقوله: إذا نظرت وتحققت بجميع ما تقدم من أول الفصل إلى هنا ظهر لك ظهوراً لاغبار عليه أن اجتماع القطب المكتوم والبرزخ المختوم شيخنا أحمد بن محمد التجاني سقانا الله تعالى من بحره بأعظم الأواني، ورزقنا جواره في دار التهاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وأخذه رضى الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به عن سيدنا جده رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) ص ۷۱ ـ ۷۲ من جه ۱ .

<sup>(</sup>٢) ص ١٩٨ - ١٩٩ جـ ١ من الفصل الحادي والثلاثين.

وسلم مشافهة منه إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وأعاد علينا من بركاته دنيا وبرزخاً وأخرى وحضور النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة جوهرة الكال وعند أي مجلس خير أو أي مكان شاؤوا ولا ينكره إلا الطلبة الجهلة الأغبياء والحسدة المردة الأشقياء لا مهدي إلا من هداه الله تعالى ".

وقد غلا عمر بن سعيد الفوتي في تعظيم شيخه أحمد بن محمد التجاني فزعم أنه خاتم الأولياء وسيد العارفين وأنه لا يتلقن واحد من الأولياء فيضاً من نبي الله إلا عن طريقه من حيث لا يشعر به ذلك الولى قال:

الفصل السادس والشلاثون في ذكر فضل شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وبيان أنبه هو خاتم الأولياء وسيد العارفين وإمام الصديقين ومحد الأقطاب والأغواث وأنه هو القطب المكتوم والبرزخ المختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء بحيث لا يتلقن واحد من الأولياء من كُبر شأنه ومن صَغر فيضاً من حضرة نبي إلا بواسطته رضي الله تعالى عنه من حيث لا يشعر به ذلك الولى . . . (١) .

إن هذه الكلمات ناطقة بالشرك الصريح والكذب المكشوف والغلو الممقوب فقد جعل شيخه أعلى مرتبة من الصحابة وسائر القرون الثلاثة من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون بَلْهَ من سواهم من الصالحين ثم ذكر مانصه (٢) أن بعض من لم يكن له في العلم ولا في نفحات أهل الله من خلاق قد يورد علينا إيرادين أولها: أنه

<sup>(</sup>١) ص ٤ من جـ ٢ من الرماح.

<sup>(</sup>٢) ص ٥ من جـ ٢ من الرماح.

يقول إن الشيخ رضى الله عنه وأرضاه وعنا به إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور ويدخل في جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيكون أفضل من جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلك باطل وكذا قوله رضى الله عنه وأرضاه وعنا به ولا يشرب ولى ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور وكذلك قوله رضى الله عنه وأرضاه وعنا بـه إذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كل من بالموقف يا أهل المحشر هذا إمامكم الذي كان مُدَكُم منه وكذا " قولـه رضى الله عنه وأرضـاه وعنا بــه روحه صــلى الله عليه وسلم وروحي هكذا مشيراً بإصبعه السبابة والوسطى روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد وكذا قوله رضى الله عنه وأرضاه وعنا به قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور وكذا قوله رضى الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به أن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه منَ كُبر شأنه ولا من صَغَر وأن جميع الأولياء من الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا وكذا قـوله رضي الله عنـه وأرضاه وعنـا به أعـمار الناس كلها ذهبت مجاناً إلا أعمار أصحاب الفاتح لما أغلق فقد فازوا بالربح دنيا وأخرى ولا يشغل بها عمره إلا السعيد.

وذكر على حرازم عن أحمد بن محمد التجاني في سياق الكلام على المفاضلة بين تلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه، أن تلاوة القرآن أفضل من حيث أنه كلام الله ومن حيث ما دل عليه من العلوم

والمعارف والآداب . . . ثم قال ما نصه(١) ( إن هاتين الحيثيتين لا يبلغ فضل القرآن فيهما إلا عارف بالله قد انكشفت له بحار الحقائق فهو أبدا يسبح في لججها فصاحب هذه المرتبة هو الذي يكون القرآن في حقه أفضل من جميع الأذكار والكلام لحوز الفضيلتين لكونه يسمعه من الذات المقدسة سماعاً صريحاً لا في كمل وقت وإنما ذلك في استغراقه وفنائه في الله تعالى. والمرتبة الثانية في القرآن دون هذه وهي من عرف معاني القرآن ظاهراً وألقى سمعه عند تلاوته كأنه يسمعه من الله يقصه عليه، ويتلوه عليه مع وفائه بالحدود فهذا أيضاً لاحق بالمرتبة الأولى إلا أنه دونها والمرتبة الثالثة رجل لا يعلم شيئاً من معانيه ليس إلا سرد حروفه ولا يعلم اما تدل عليه من العلوم والمعارف فهذا إن كان مهتدياً كسائر الأعاجم الذين لا يعلمون معاني العربية إلا أنه يعتقد أنه كلام الله ويلقى سمعه عند تـ لاوته معتقـداً أن الله يتلو عليـ ه تـ لاوة لا يعلم معناها فهذا لا حق في الفضل بالمرتبتين إلا أنه منحط عنها بكثير كثير. والمرتبة الرابعة رجل يتلو القرآن سواء علم معانيه أولم يعلم إلا أنه متجرىء على معصية الله غير متوقف عن شيء منها فهذا لا يكون القرآن في حقه أفضل بل كلما ازداد تلاوة ازداد ذنبا وتعاظم عليه يشهد له قوله تعالى ﴿ ومن أظلم ممَّن ذكر بئايت ربِّه ﴾ إلى قوله ﴿ فلن يهتدوا إذاً أبدا ﴾ (٢) وقوله ﴿ ويل لِّكلِّ أفاَّك أثيم ﴾ (٣) إلى قوله ﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾(٤) . . . ثم قال ما نصه " فمثل هذا لا يكون القرآن في حقه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب المرتبة

<sup>(</sup>١) ص ١٧٦ ـ ١٧٩ من جدا من جواهر المعاني.

 <sup>(</sup>۲) سورة الكهف من الآية [۷۵].

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية، الآية [٧].

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية، من الآية [١٠].

الرابعة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حقه أفضل من القرآن وبعد أن بين ذلك قال ما نصه " فإذا عُرِفَ ذلك بَانَ للعارف به أسرار ما في طريق العامة غطاء غطى الله به أسرار القرآن وتركت أسرار القرآن ومَذَاقَاتُ أهل الخصوص من وراء أطوار الحس والعقل المُدْرَكَانِ في أمر العامة فيجب كتمه على كل من علمه إذ لم يرد سبحانه وتعالى إظهاره إلا للخاصة العليا من خلقه. قيل أن أبا يزيد باسطه الحق في بعض مباسطته قال له: ياعبد السوء لو اخبرت الناس بمساويك لرجموك بالحجارة فقال له وعزتك لمو أخبرت الناس بما كشفت لي من سعة رحمتك لما عبدك أحد فقال له: لا تفعل فسكت انتهى ما أملاه علينا ميخنا أبو العباس التجاني ثم ذكر علي حرازم ما زعمه أحمد التجاني من مياسطة الرب لأبي يزيد مرة أخرى في الجواهر ص ١٨٣.

وقال على حرازم (١) وسألته رضي الله عنه قوله تعالى ﴿ مرج البحرين يلتقيان، بينها برزخ ﴾ (٢) الآية (فأجاب) رضي الله عنه بقوله معنى البحرين بحر الألوهية وبحر الوجود المطلق وبحر الخليقة وهو الذي وقع عليه كُنْ وهو البرزخ بينها صلى الله عليه وسلم لولا برزخيته صلى الله عليه وسلم لاحترق بحر الخليقة كله من هيبة جلال الذات قال سيدنا رضي الله عنه بحر الخليقة بحر الأسهاء والصفات في الذات قال سيدنا رضي الله عنه بحر الخليقة بحر الأسهاء والصفات في ترى ذرة في الكون إلا وعليها اسم أوصفة من صفات الله وبحر الألوهية هو بحر الذات المطلقة التي لا تكيف ولا تقع العبارة عنها. يلتقيان لشدة القرب الواقع بينها قال سبحانه وتعالى ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ﴾ (٣) ولا يختلطان لا تختلط الألوهية بالخليقة ولا

<sup>(</sup>١) ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ من جد ١ من جواهر المعاني.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآية [١٩] ومن الآية [٢٠].

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة، الآية [٨٥].

الخليقة بالألوهية فكل منها لا يبغى على الآخر للحاجز الذي بينها وهي البرزخية العظمى التي هي مقامه صلى الله عليه وسلم فالوجود كله عائش بدوام بقائه تحت حجابيّيته صلى الله عليه وسلم استتارا به عن سبحات الجلال التي لو تبدت بلا حجاب لاحترق الوجود كله وصار محض العدم في أسرع من طرفة عين فالألوهية قائمة في حدودها والخليقة قائمة في حدودها كل منها يلتقيان ولا يختلطان للبرزخية التي بينها لا يبغيان أعني لا يختلط أحدهما على الآخر انتهى ما أملاه علينا رضي الله عنه من حفظه ولفظه.

( وسالته رضي الله عنه ) عن دائرته صلى الله عليه وسلم ( فأجاب ) رضي الله عنه بقوله هى دائرة السعادة التي وقع عليها قوله تعالى ﴿ أَلَّا إِنَّ أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴿ ( ) قال البوصيري رضي الله عنه « ولن ترى من ولي غير منتصر » البيت. كلُّ من لم ينتصر بالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ له في ولاية الله وهو معنى قول الشيخ رضى الله عنه لن ترى من ولي . . . . الخ . اه .

هذه طامة أخرى طامة التلاعب بآيات القرآن وتحريفها عن مواضعها وتأويل لها بما لا تدل عليه في لغة العرب بل بما تمجه العقول السليمة ويسخر منه أولوا الألباب.

ذكر عمر بن سعيد الفوتي أن الشيخ أحمد التجاني قال ذات ليلة في علسه (۲) أين السيد محمد الغالي فجعل أصحابه ينادون أين السيد محمد الغالي على عادة الناس مع الكبير إذا نادى أحد فلما حضر بين يدي الشيخ قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به قدماي هاتان على رقبة كل ولى

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الاية [٦٢].

<sup>(</sup>٢) ص ١٥، ١٦، ١٧ من جـ ٢ من كتاب الرماح.

لله تعالى وقال سيدي محمد الغالي وكان لا يخافه لأنه من أكابر أحبابه وأمرائهم يا سيدي أنت في الصحو والبقاء أو في السكر والفناء فقال رضى الله عنه وأرضاه وعنا به أنا في الصحو والبقاء وكمال العقل ولله الحمد. وقال : قلت ما تقول بقول سيدي عبد القادر رضى الله عنه قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى فقال صدق رضى الله عنه يعنى أهل عصره وأما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور قال فقلت له يا سيدي فكيف تقول إذا قال أحد بعدك مثل ما قلت فقال رضى الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به لا يقوله أحد بعدي قال فقلت يا سيدي قد حجّرت على الله تعالى واسعا ألم يكن الله تعالى قادرا على أن يفتح على ولي فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلوم والأسرار والترقيات والأحوال أكثر مما أعطاك فقيال رضى الله عنه وأرضياه وعنا بيه بلي قيادر على ذلك وأكثر منه لكن لا يفعله لأنه لم يرده ألم يكن قادراً على أن ينبيء أحداً ويرسله إلى الخلق ويعطيه أكثر مما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم قال قلت بلي لكنه تعالى لا يفعله لأنه ما أراده في الأزل فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هذا مثل ذلك ما أراده في الأزل ولم يسبق به علمه تعالى فإن قلت ما صورة برزخية القطب المكتوم المعبر عنه عند العارفين والصديقين وأفراد الأحباب وجواهر الأقطاب، بجواهر الجواهر، وبرزخ البرازخ والأكابر ( فالجواب ) والله تعالى الموفق بمنه للصواب أعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الحضرات المستفيضة سبع : الأولى، حضرة الحقيقة الأحمدية وهي في جواهر المعاني غيب من غيوب الله تعالى فلم يطلع أحد على ما فيها من المعارف والعلوم والأسرار والفيوضات والتجليات والأحوال العلية والأخلاق الزكية فما

ذاق منها أحد شيئاً ولا جميع الرسل والنبيين اختص صلى الله عليه وسلم وحده بمقامه إلى أن قال: في نال أحد منها شيئًا اختص بها صلى الله عليه وسلم لكمال عزها وغاية علوها، والثانية : حضرة الحقيقة المحمدية فمنها كما في جواهر المعاني كل مدارك النبيين والمرسلين وجميع الملائكة والمقربين وجميع الأقطاب والصديقين وجميع الأولياء والعارفين إلى أن قال وكل ما أدركه جميع الموجودات من العلوم والمعارف والفيوضات والتجليات والترقيات والأحوال والمقامات والأخلاق إنما هو كله من فيض حقيقته المحمدية، والثالثة : الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأنبياء على اختلاف أذواقهم ومراتبهم وأهل هذه الحضرة هم الذين يتلقون كل ما فاض وبرز من حضرة الحقيقة المحمدية كما قال شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به مشيراً إلى أهل هذه الحضرة بقوله إن الفيوض التي تفيض من ذات الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به روحه صلى الله عليه وسلم تُمِدُّ الرسلَ والأنبياء إلا أن لخاتم الأولياء مشرباً من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا اطلاع لمه عليه كما سيأتي الآن قريباً إن شاء الله تعالى، والرابعة : حضرة خاتم الأولياء الذي يتلقى جميع ما فاض به من ذوات الأنبياء لأنه رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هو برزخ البرازخ كما قال رضي الله عنـه وأرضاه وعنـا به مشيراً إلى هذه الحضرة بقوله إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء وكل ما فاض وبسرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاي ومني يتفرق على حميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور وخصصت بعلوم بيني وبينه منه إليَّ مشافهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا واسطة وبقوله أنا سيد الأولياء كما كان صلى

الله عليه وسلم سيد الأنبياء وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنابه لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنابه إذا جَمَعَ الله تعالى خلقه في الموقف ينادي منادٍ بأعلى صوته حتى يسمع كل من في الموقف يا أهل المحشر هذا إمامكم الذي كان مَدَدُكم منه بقوله رضى الله عنه وأرضاه وعنابه مشيراً بإضبعيه السبابة والوسطى روحي وروحه صلى الله عليه وسلم هكذا روحه صلى الله عليه وسلم تحد الرسل والأنبياء وروحي تحد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبـد وبقولـه رضي الله عنه وأرضاه وعنابه إن القطب المكتوم هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء فكل ولي لله تعالى منَ كُبَّرَ شـأنه ومن صَغَّـر لا يتلقى فيضاً من حضرة نبي إلا بواسطته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنابه من حيث لايشعر به. ومَدَّدُه الخاص به إنما يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم ولا اطلاع لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه به لأن له مشرباً معهم منه صلى الله عليه وسلم. والخامسة : حضرة أهل طريقته الخاصة بهم وإلى هذه الحضرة أشار الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به بقوله ولـو اطلع أكابر الأقطاب على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا وقالوا ياربنا ما اعطيتنا شيئاً بقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنابه لا مطمع لأحـد من الأولياء في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الكبار ماعدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به كل الطرائق تدخل عليها طريقتنا فتبطلها وطابعنا يىركب على كمل طابع لا يحمل طابعنا غيره وبقوله رضي الله عنه وأرضاه وعنابه من تــرك ورداً من أوراد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شرفها الله تعالى على جميع الطرق آمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة فلا يخاف من

شيء يصيبه لا من الله ولا من رسولة ولا من شيخه أيا كان من الأحياء أو الأموات وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به المصائب دنيا وأخرى ولا يفلح أبدا " قلت " وهذه لأنه قد ثبت أول هذا الفصل أن صاحبها رضي الله عنه وأرضاه وعنا به هـ و الحتم الممد الذي يستمد منه من سواه من الأولياء والعارفين . . . والصديقين والأغوات ومن ترك المستمد ورجع إلى الممد فلا لوم عليه ولا خوف بخلاف من ترك الممد ورجع إلى المستمد بقول ه رضى الله عنه وأرضاه وعنا به وليس لأحمد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصى ما بغلوا إلا أنا وحدي ووراء ذلك مما ذُكِر لي فيهم وضَمِنَه صلى الله عليه وسلم امر لا يحل لي ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآخرة " قلت " ووجه تقديم حضرة أهل طريقته على الحضرة التي فيها حضرات الشيوخ الذين هم أهل الطرق من سادتنا الأولياء رضي الله عنهم ظاهر، لأن أهل طريقته هم أول من يفيض عليهم ما يستمده من الحضرة المحمدية ومن حضرات سادتنا الأنبياء عليهم من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم السلام ومن هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكابر الأقطاب وإن كان بعضهم في الظاهـر من جملة العوام المحجوبين. كما سيأتي بيانمه في آخر هذا الفصل وفي الفصل الثامن والشلاثين إن شاء الله تعالى أعني الصادقون منهم وأما الكاذبون في الوجه الكلام إليهم. والسادسة : الحضرة التي فيها حضرات سادتنا الأولياء رضي الله تعالى عن جميعهم وهي مستمدة من حضرة خاتمهم الأكبر جميع ما نالوا وإليها يشير قبول شيخنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه وعنا به كما في جواهر المعاني لقوله فلكل شيخ من أهل الله تعالى حضرة لا يشاركه فيها أحد.

السابعة : الحضرة التي فيها حضرات تلامذيهم : اهـ.

إن ما تقدم في الإعداد من بدع التجانية قليل من كثير مما ذكره على حرازم في كتابه « جواهر المعاني وغاية الأماني » وما ذكره عمر بن سعيد الفوتي في كتابه « رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم » وهما من أوسع كتب التجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة.

إن ما ذكر في الإعداد إنما هو نماذج لأنواع من بدع التجانية تتجلى فيها عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعة المنكرة.

- ونلخص فيها يلى جملة من عقائدهم التي تضمنها البحث :-
- ١ غلو أحمد بن محمد التجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلواً جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية وتبعه في ذلك مريدوه.
- ٢ إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه بل زعم أنه في
   الذروة العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه فآمنوا به واعتقدوه.
- ٣- زعمه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقطة ، وتلقينَ النبي صلى الله عليه وسلم إياه الطريقة التجانية وتلقينه وردها يقطة والإذنَ له يقطة في تربية الخلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مريديه واتباعه ذلك.
- ٤ تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يفيض منه على الأنبياء ثم منه ينفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور ويزعم أنه

يفيض أحياناً من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ثم يفيض منه على سائر الخليقة، ويؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه.

٥ - تهكمه على الله وعلى كل ولي لله وسوء أدبه معهم إذ يقول قدماي على رقبة كل ولي فلما قيل له : إن عبد القادر الجيلاني قال : فيما زعموا قدمي على رقبة كل ولي قال : صدق ولكن في عصره أما أنا فقد ماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصور فلما قيل له أليس قادرا على أن يوجد بعدك وليا فوق ذلك قال بلى ولكن لا يفعل كما أنه قادر على أن يوجد نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يفعل ومريدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنه.

٦ دعواه كذبا أنه يعلم الغيب وما تخفي الصدور وأنه يصرف القلوب
 وتصديق مريديه ذلك وعده من محامده وكراماته.

٧- إلحاده في آيات الله وتحريفها عن مواضعها بما يزعمه تفسيراً إشارياً
 كما سبق في الإعداد من تفسيره قوله تعالى مرج البحرين
 يلتقيان، بينها برزخ لا يبغيان (١) ويعتقد مريدوه أن ذلك من الفيض الإلمى.

٨ - تفضيله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن
 بالنسبة لمن ينزعم أنهم أهل المرتبة الرابعة وهي المرتبة الدنيا في
 نظره.

٩ - زعمه هو وأتباعه أن منادياً ينادي يوم القيامة والناس في الموقف
 بأعلى صوته يا أهل الموقف هذا إمامكم الذي كان منه مددكم في
 الدنيا . . . الخ .

<sup>(</sup>١) سورة الرخمن، الأيتان [١٩ \_٢٠].

- ١٠ ـ زعمه أن كل من كان تجانيا يدخل الجنة دون حساب ولا عذاب مها فعل من الذنوب.
- 11 \_ زعمه أن من كان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق الصوفية تسوء حاله ويخشى عليه سوء العاقبة والموت على الكفر.
- 11 \_ زعمه أنه يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل لا اختيار له بل يستسلم لشيخه فلا يقول: لم، ولا كيف، ولا علام، ولا لأي شيء . . . . الخ.
- 17 \_ زعمه أنه أوتي اسم الله الأعظم، علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ثم هول أمره وقدر ثوابه بالآلاف المؤلفة من الحسنات، خرطا وتخمينا ورجما بالغيب واقتحاما لأمر لا يعلم إلا بالتوقيف.
- 11 \_ زعمه أن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكشون في قبورهم بعد الموت إلا زمنا محدوداً يتفاوت بتفاوت مراتبهم ودرجاتهم ثم يخرجون من قبورهم بأجسادهم كما كانوا من قبل إلا أن الناس لا يرونهم كما أنهم لا يرون الملائكة مع أنهم أحياء.
- ١٥ \_ زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بجسده مجالس أذكارهم وأورادهم وكذا الخلفاء الراشدون . . . الخ .

إلى غير ذلك مما لو عرض على أصول الإسلام اعتبر شركا وإلحادا في الدين وتطاولا على الله ورسوله وتشريعه وتضليلًا للناس وتبجحاً منهم بعلمه الغيب . . . الخ هذا ما تيسر والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

#### اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس المنبس عبد العزيز بن عبد الله بن عبد المرداق عفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

#### حكم ورد التجانية

## فتوی برقم ۱۱۷ وتاریخ ۱۳۹۲/۵/۳ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من أحد السائلين وهو:

هل الورد الذي يقوم به التجانيون والتجانية صحيح في الإسلام فقد سمع كثيراً من المدارس الإسلامية تعارضه والتجانيون يستعملونه بعد صلاة المغرب فهم ينشرون قطعة قماش بيضاء في المسجد ويجلسون حولها ويتلون لا إله إلا الله وكلمتين أخريين مائة مرة ويرجو مساعدته في إيضاح الحق ؟

الجواب حثّت الشريعة الإسلامية على ذكر الله تعالى ورغبت في ذلك كثيراً وبينت أنه يحيى النفوس وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور وقال الله تعالى ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، وسبّحوه بكرةً وأصيلاً ﴾(١) وقال تعالى ﴿ الَّذِينَ ءَامنوا وتطمئنُ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنُ القلوب ﴾(١) وقال النبي صلى الله عليه بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنُ القلوب ﴾(١) وقال النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أسورة الأحزاب، الآيتان [٤٦، ٤٢].

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية [٢٨].

وسلم (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت) رواه البخاري، وكما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالذكر والترغيب فيه مجملا جاء فيها مفصلاً فبين القرآن أن ذكر الله يكون بالقلب إجلالًا لله وإعظاماً له وهيبة ووقاراً وخوفا منه ورغبة إليه خفيةً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وبين أن الصلاة أعظم ذكر الله قال تعالى ﴿ حافظوا على الصَّلوات والصَّلوة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالًا أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علَّمكم ما لم تكونوا تعلمون ١١٥ وقال تعالى ﴿ فإذا قضيتم الصَّلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصَّلوة ﴾(٢) وفي الصلاة التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء وقال تعالى ﴿ واذكر رَّبُّك في نفسك تضرُّعاً وخيفةً ودون الجهـر من القول بالغدوِّ والأَصَال ولا تكن مِّن الغافلين ١٥٠٥ وبينت السنة قولية وعملية أنواع الأذكار وأوقاتها وكيفيتها فبينت أذكارا للصباح والمساء والشدة والبلاء وعند النوم واليقظة وعند الأسفار والعودة منها الخ، وعينت كلماتها وكيفياتها ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه " فمن ذكر الله تعالى كما جاء في بيان الكتاب والسنة من أنواع الذِّكر وأوقاتها وكيفياتها فقد اتبع هدى الله تعالى وهدى رسوله عليه الصلاة والسلام وكسب الأجر والمثوبة ومن غير صيغ الأذكار وحرَّفها أو بدل في كيفياتها والتزم فيها كيفيات لم يتلزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق ما قيده أو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، من الآية [٢٣٨] والآية [٢٣٩].

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، من الآية [١٠٣].

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، من الآية [٢٠٥].

قيد ما أطلقه والتزم طريقة في أداء الأذكار لم تعهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا القرون الثلاثة المشهود لهــا بالخير فقد أساء وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله وحُرم الأجر والثواب ومن ذلك ما التزمه بعض أصحاب الطرق كالتجانية من نشر قطعة قماش بيضاء يلتف حولها الذاكرون بـلا إله إلا الله ونحـوها من الأذكـار بعد المغرب فالذكر مشروع وكلمة لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون والذكر بها من أفضل الأذكار ولكن التزام نشر الرقعة البيضاء والاجتماع حولها وتخصيص ما بعد المغرب لذلك الذكر وإيقاعه جماعياً بدعة ابتدعوها لم يأذن بها الله ولا رسوله وخير العمل ما كيان اتباعـاً وشره ما كان ابتداعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد) ومن ذلك الاجتماع قبل الفجر أو بعده أو بعد العشاء للتعبيد بأوراد وضعوها من عند أنفسهم أو لأذكار بهيئات مزرية وترنحات هي إلى الألعاب والتمثيل أقرب وبه أشبه ومن ذلك ذكرهم بكلمة [هو] وكلمة [آه] وليستا من أسماء الله بل الأولى ضمير الغائب والشانية كلمة توجع فالذكر بهما من البدع المنكرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

> اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو

عبدالله بن سليمان بن منيع عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان

نائب رئيس اللجنة الرئيس عمد آل الشيخ عبدالرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ

#### حكم الصلاة خلف الأئمة المبتدعين \_ كالتجانية \_

#### فتوی برقم ۲۰۸۹ وتاریخ ۲۱/۹/۹/۱۲ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم / وبعـــد . . . .

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لساحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والذي جاء فيه « لقد تضاربت أقوال الفقهاء في الصلاة خلف الأئمة المبتدعين وأصحاب الطرق خصوصاً التابعين للطريقة التجانية وقد اطلعت على رسالة الشيخ / عبد المرحمن بن يوسف الأفريقي رحمه الله » مدير دار الحديث بالمدينة المنورة سابقاً « الأنوار المرحمانية » في هداية الفرقة التجانية حيث اتضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة هداهم الله إلى سواء الصراط غير صحيحة وهم أقرب إلى الشرك والظلالة ـ والعياذ بالله ـ منهم إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسوله المصطفى المختار عليه صلاة الله وسلامه فهل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع تابع للطريقة التجانية وإذا كان الجواب لا فهل للمسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم يجد في أي مسجد في المدينة التي يسكنها إماما غير مبتدع وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد

انتهاء المبتدع صاحب الطريقة التجانية من صلاته وهذا سيؤدي إلى بلبلة في الأفكار وتفرقة بين صفوف المسلمين؟. وأجابت اللجنة بما يلي:

الفرقة التجانية من أشد الفرق كفراً وضلالاً وابتداعاً في الدين لما لم يأذن به الله فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم وبإمكان المستلم أن يلتمس له إماماً غير متبع لطريقة التجانية وغيرها من طرق المبتدعة ممن لا تتسم عباداتهم وأعلهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وإذا لم يجد إماماً غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد من مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والإضرار به من المبتدع، فإن كان في بلد يتسلط فيها مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن على نفسه ومتى أمكنته الهجرة إلى بلد تقام فيها السنة وتحارب البدع وجب عليه ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ، ، ، ،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبدالله بن غدیان عضو عبدالله بن قعود

الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي

# الفهـــرس

| ٣    | فلامة المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس               |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      | نبذة من ترهة التجاني                                         |
| 0    | عادة الأمل،                                                  |
| ٨    | عبادة الأوثان                                                |
| 12   | حب الله لكفار قريش                                           |
| 18   | طهارة الكفار                                                 |
| *1   | نعيم اهل الثار                                               |
| 75   | الحقيقة الحمدية عند التجانية                                 |
| 27   | سموم الكنائس                                                 |
| ٣٠   | قول النبي لا يطابق الواقع                                    |
|      | نشر عيوب الصحابة                                             |
| ٣٣   | التنفير من علمي                                              |
| ٣٨   | التنفير من علومهم                                            |
| ٤٠   | مصنع الحقى                                                   |
| ٤٢   | فرية الفاتح لما أغلق                                         |
| 21   |                                                              |
| 01   | داء الغرور                                                   |
| ٥٥   | استجهال المصطفى على المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ٥٧   | أعمال العباد في صحف التجانية                                 |
| 71   | ستار للجرائم                                                 |
|      | الأقطاب أعلم من الأنبياء                                     |
| 72   | خروج التجاني عن المله                                        |
| 77   | جريمة الإصلاح وعافيتها السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ٦٨   | 17.0 (2.1)                                                   |
| ٧٣   | عبادة القمر                                                  |
| ۷٦ " |                                                              |
| ٧٩   |                                                              |
| ٨٠   | مراجع البحث البحث                                            |
| ۸۳   | الملحق                                                       |

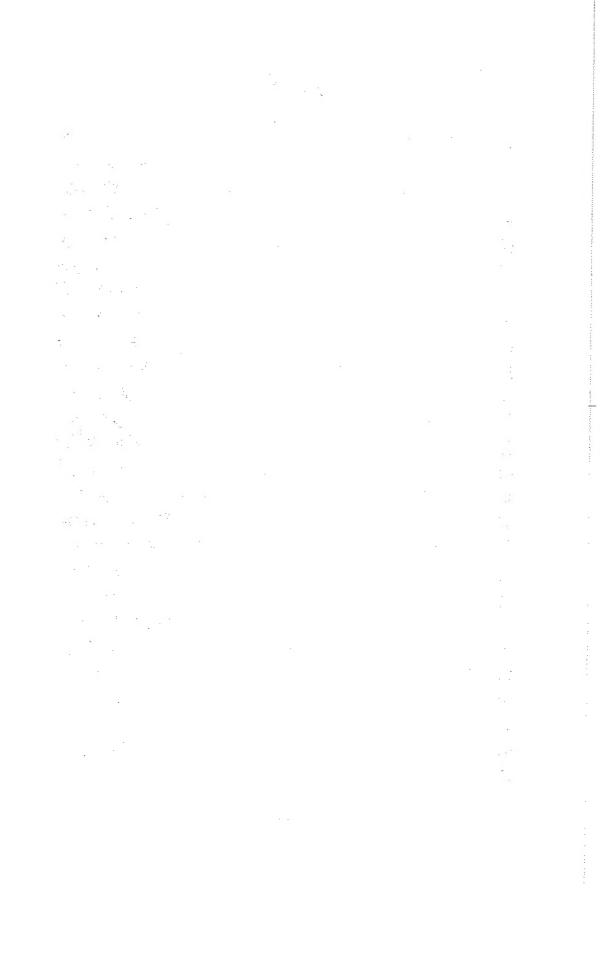

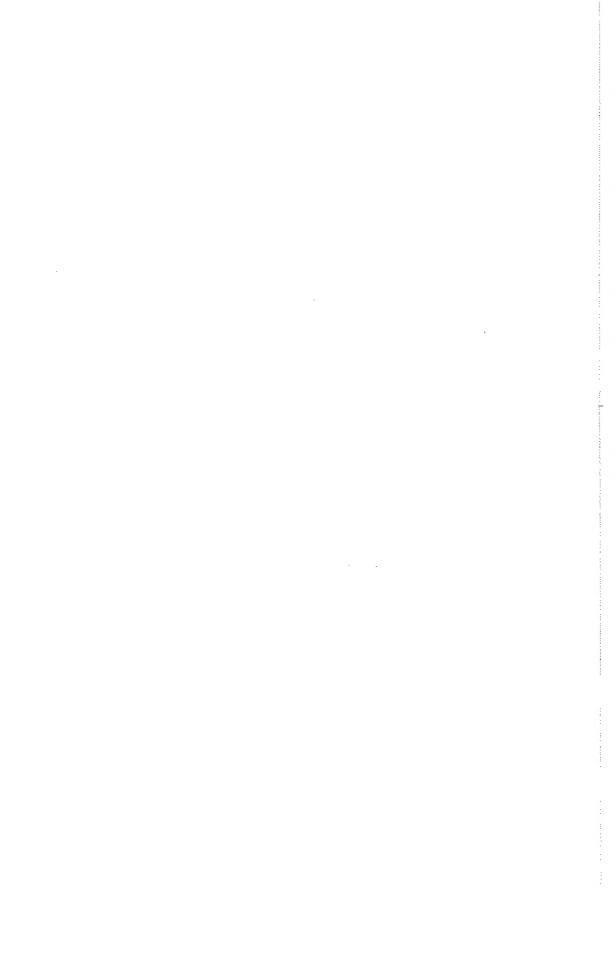

